

تراجم نخبته من رجا لاتا لعلم والأدب والرّين والإصلاح فى مصر والشّام وُلعراق ولحجا زوتونيس وُلجزا زولمغرب

لِلعَالِمة المحقَّىٰ المغفُوركَ المُحارِينِ المَحْرِينِ المُحارِينِ المُحارِينِ المُحارِينِ المُحارِينِ المُحارِينِ المُحارِينِ المُحارِي





جميع الحقوق محفوظة للناشر

| 5 F/12 . TA   | رقم الإيداع               |
|---------------|---------------------------|
| 977-344-031-1 | I.S.B.N<br>الترقيم الدولي |

. • • شارع مسزد طلت من شارع الطيران ـ معينا لمر

للأمراءت: ٢١١٠١٦١

इंग्येष्टिवं

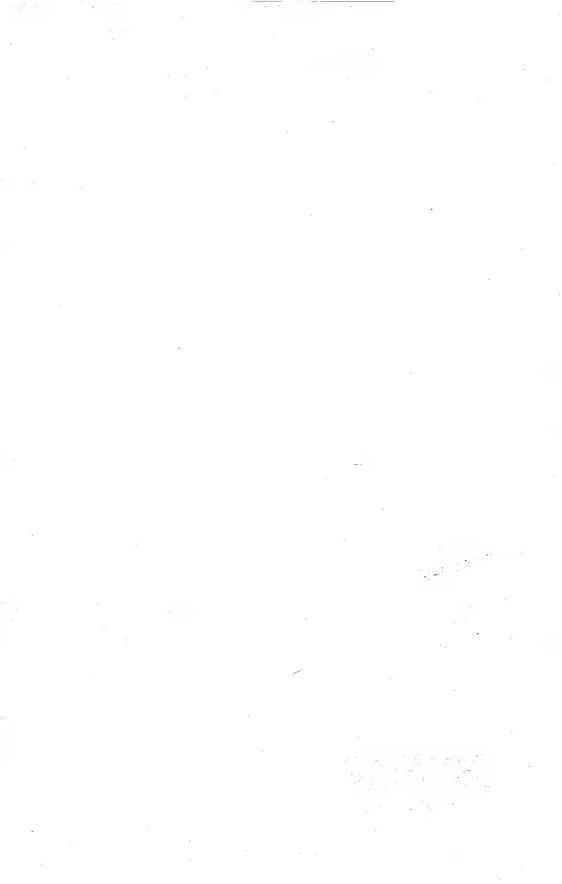

# خُرُلُونِ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُعِمِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِينَ الْمُحْمِدِي

يعلم الله قدر سعادتى حين عهدت إلى بانة نشر المؤلفات التيمورية أن أجول جولة فى كتاب « أعلام الفكر الإسلامى فى العصر الحديث ، للمففور له العلامة المحقق أحد تيمور باشا ، وأن أخرج من هذه الجولة بكلمة أصدر بها هذا الكتاب . والحق أن كتب تيمور باشا ورسائله الجليلة غنية عن النقديم لها ، والتعريف بها ، فإن اسم هذا العالم الكبير ضمان الحودة فى التصنيف والدقة فى التأليف .

فالتأليف — عندى وكما كابدته — أمانة لا يحملها إلا أسين، وليس التأليف — كما يزعم الفارغون — تسويد صفحات تسود منها الوجوه، أو تحرير كمات لا يحمل من أمانة العلم ما يليق بجلال رسالته، وجمال بضاعنه.

ولقد عشت مع القدر المطبوع الذي وصل إلى من كتاب أعلام الفكر الإسلامي ساعات بل أياما سعيدة ، فقد نقلني مؤلفه العظيم - عليه رحمة الله ورضوانه - إلى القر ن الثالث عشر الهجري ، وأبعد في النقلة إلى مطالع ذلك القرن ، حيث عاش سنوات منه أمثال الشيخ حسن العطار ومحمد صنع الله الخالدي . وكال الدين الغزى ، وسلمان الموصلي ، وعلى السويدي البغدادي الأديب المحدث المؤرخ ، وغيرهم من عشرات العلماء الذين كانوا منارات علم أو أعلام المحدث المؤرخ ، وغيرهم من عشرات العلماء الذين كانوا منارات علم أو أعلام

هداية ، وأساطين فكرة ، ودعامات نهضة . وامتد البحث به رحمه الله إلى حفنة من رجال القرن الثاني عشر .

ولم يختص أحمد تيمور باشا بالترجمة والسيرة للرجال قطراً عربيا دون قطر . بل نظر إلى العروبة في إطارها الواسع ، وفي محيطها الشامل ، فترجم لأعلام من أهل المغرب والمشرق على السواء، وراح إلى إفريقية يترجم لحفنة كريمة من أعلام تونس والجزائر والمغرب . وبهذا استوى عنده في العروبة القريب والبعيد ، والحضرمي والكرخي ، والأسيوى والإفريق .

ولم يؤثر — رحمه الله - أهل طبقة واحدة ، ولا صناعة واحدة . فلم يجمل كتابه وقفاً على تراجم الشعراء ، وسير الأدباء ، بل وسع فيه المجال للملاء والفقهاء ، والله وبين ، والمفسرين ، والمحدثين ، ورجال النصوف ، ورجال الإصلاح ، وزعاء الجهاد ، وخطباء الثورات ، فجاء بذلك سجلا حافلا ، وباقة متنوعة الأزهار ، وإن كان لم يبلغ في عدد المترجم لهم مابلغ مثل كتاب دحلية البشر ، في تاريخ القرن الثالث عشر » الذي ألفه المرحوم الشيخ عبد الرازق البيطار وأصدره مجمع اللغة العربية في دمشق في ثلاثة أجزاء ضخام سنة ١٩٦٣ م . فقد زادت التراجم هنا على سبمائة ترجمة وسيرة ، على حين قبيلت في كتاب أحمد تيمور باشا عن مشة . ولا يعل هذا على حدب في الأرض ، أو عقم في الروض ، ولكن علامتنا الراحل تخير من تلك الكثرة الكاثرة من أعلام القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، من من تلك الكثرة الكاثرة من أعلام القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، من رأى في النرجمة لهم وفاء بحق ، أو إيضاحاً لمذهب ، أو إيشاراً بذكر ، فكان

شأنه في ذلك شأن من دخل الرياض فتحير فيها ، أيجني ورودها أم يجني أقاحها

علينا أن تجده في مصدر آخر ، فقد كتب عن العلامة الشيخ طاهر الجزائرى علينا أن تجده في مصدر آخر ، فقد كتب عن العلامة الشيخ طاهر الجزائرى الذي مات ستة ١٣٣٨ بعد وفاة الشيخ عبد الرازق البيطار فلم يترجم له في موسوعته ، وكتب عن الشيخ مصطنى المغربي الدرغوثي — لا التهامي كا وضع خطأ في رأس صفحة ٢٣٦ — وهو والد أستاذنا العلامة الجليل المرحوم الشيخ عبد القادر المغربي عضو الجمع العلمي العربي بدمشق ومجمع اللغة العربية بمصر . وقد أنصف تيمور باشا بالترجة للشيخ مصطنى المغربي نقلا عن الترجة التي ألفها ولده الشيخ عبد القادر ، فإن صاحب حلية البشر — على كال فضله — لم يترجم للشيخ مصطنى المغربي ولم يفسح له مكانا بين مشات فضله — لم يترجم للشيخ مصطنى المغربي ولم يفسح له مكانا بين مشات الأعلام التي ترجم لها في القرن الثالث عشر ، فشاء الله أن يسد تيمور باشا هذه الثغرة في كنابه هذا الذي نقدمه لك ، وأن يستدرك النسيان ، الذي هو من آنات الإنسان . . .

وأود أن أذكر هنا أمراً ، وأذيع سراً يسر له المشتغلون بتحقيق الكتب وآثار الأعلام . فإن عنوان هذا الكتاب الذي نقدمه لك لم يكن للمرحوم أحمد تيمور باشا يد في اختياره ، ولا أثر في إيثاره ، ولعله ـ رحمه الله ـ لم يكن يخطر على باله أن يمكون هذا العنوان عنواناً على تراجه وأعلامه التي آثرها بالترجة لها ، فالكتاب كله لنيمور ، والعنوان ليس له ، ولكن اللجنة اختارته له ، بعد أن وجدت هذه التراجم بلا عنوان ، أو لعل هذا الاسم المستحدث يمكون بعد أن وجدت هذه التراجم بلا عنوان ، أو لعل هذا الاسم المستحدث يمكون

أقرب إلى مهاد علامتنا الراحل ، وأدنى إلى غرضه . . .

إن هذا الكتاب ليس من سبيل كتب التراجم لرجال القرون ، كما فعل ابن حجر في « الدرر الكامنة » والسخاوى في « الضوء اللامم » لرجال القرن التاسع ، والغزى في « الكواكب السائرة » لرجال المائة العاشرة ، والمحيى في « خِلاصة الأثر » لرجال القرن الحادى عشر ، والمرادى في « سِلك الدرر » الجال القرن الثاني حشر ، وعبد الرازق البيطار في ﴿ حلية البشر » لرجال القرن الثالث عشر . لا ! ليس هــذا من ذاك ، ولكنه كتاب جرى فيه مؤلفه \_ رحمه الله \_ على اختيار طائفة من أعيان الفرنين الثاني عشر والثالث عشر ، كما فعل مؤرخنا جرجي زيدان في « تراجم مشاهير الشرق » وحسن السندويي في ﴿ أُعِيانِ البيانِ ﴾ وكما وفقني الله أن أفعل في كتاب ﴿ أعلام من الشرق الغرب، الذي شرقني الأسائدة خبر الدين الزركلي، وعمر رضا كحاله ويوسف داغر بأن جعلوه من مصادرهم لكنتهم العظيمة في النراجم والأعلام وإذا كان مؤرخنا جرجي زيدان ، وعلامتنا عبد الرازق البيطار قد فسحا المكان في كتابهما لبعض العناصر النسوية الجديرة بالترجمة في نظر بهما ، فإن علامتنا أحد تيمور باشا قد قصر الباب في أعلامه على الرجال . . ولو شاء لرجد متسما من الترجمة لأخته السيدة عائشة التيمورية، ولباحثة البادية ملك حفي ناصف ، كما وجد الشيخ عبد الرازق البيطار متسما في « حليته » النرجمة مثلاً للسيدة رقية بنت إبراهيم السعدى والراهدة الصوامة ، والعابدة القوامة ا ولكن تيمور باشاكان ينتقى الأعلام ممن عثاون الفكر العربي الإسلامي في رعمرم أصدق عثيل . وأحد تيبور سلني حتى في طريقة ضبطه للأعلام والأماكن ، فهو يلجأ إلى الضبط بالحروف والكلات لا بالشكل . فهو حين يترجم للشيخ أحد مفتاح يذكر نسبته إلى عمار ثم يضبطها هكذا : (بضم العين المهملة وتخفيف الميم) ص ١٦٩ ، وكذلك يفعل حين تذكر القرى والبلدان الصغيرة ، فإنه ينسبها إلى ألو يتها أو مديرياتها ، كا فعل حين تحدث عن الشيخ محمد الأشعوف فذكر أن (أصله من أشمون جريس قرية من أعمال المنوفية) ص ٤١ . وقد جرى في الأغلب على هذه الطريقة الواضحة الموضحة ، وإن كان تركها في أحوال نادرة كا فعل في قرية « سفط القطايا » ص ١٠ ، فإنه تركها بدون تعريف أو إلحاق با قليم من الأقاليم . .

ولقد عول تيمور باشا في الترجة لمؤلاء الأعلام على المصادر التي يمكن أن يعول عليها أو يستند إليها محقق. فرجع إلى الكنب مابين مخطوط ومطبوع وما بين عربي وعجمي ، ورجع إلى أناس يسألهم أو يستمع منهم ، فيقول : بلغي كذا ، أو حدثني فلان بكذا كا في صفحتي ٢٥ ، ٧٧ ، ورجع إلى بعض المترجم لهم ممن أدركهم (١) وهو في هذه الحالة الثالثة يسكنب عن معاينة وعن صلة وتجربة . لكن « المعاصرة » لم تحل دون صاحبنا ودون كلة الحق والإنصاف . فما كان محكم عن هوى ، ولا يصدر في الرأى عن تعصب ، ولا تميل به د واعى الحب والكراهية إلى إيثار الصديق ، وغط الحقوق . . .

<sup>(</sup>۱) هناك تراجم لم يسكتها أحد تيمور بقفه ، واسكنه ظاب كتابتها من بعض أقارب المترجم لهم . كترجة الشيخ أحد الفحاوى ، فقد طلب كتابتها من ولده عجد عارف المدرس عدرسة الهندسة الصرية .

فنى ترجمته الشيخ الأديب أحد أبى الفرج الدمنهورى قال ما للرجل وما عليه فى عفة وأدب وقصد فى الكلام، وبعد عن الإيلام، وحسبك هذه العبورة الطريفة بقلم أحمد تيمور الشيخ الدمنهورى حيث قال:

﴿ وَكَانَ اجْمَاعَى بِهِ فِي مِجْلُسِ أَحِدُ الْأَعْيَانَ ، وأَنَا شَابِ يَافِعُ مَتَّعَلَقُ بالأدبُ وأهله . ولم أكن قد لقيته من قبل ، بلكنت أسمم به ، وأشناق إلى رؤيته . فرأيت عجباً . رأيت شيخا قصيراً دميم الوجه قد ذهبت إحدى عينيه ، عليه جبة واسعة الأكمام ، وهو جالس في زاوية من المكان ، يملي على شخص حسن الخط ، دالية من الطويل \_ يعنى تيمور باشاً قصيدة دالية من البحر العاويل ـ منصوبة الروى جعلها تهنئة للخديو توفيق بقدومَه من الأسكندرُية ، وكان منه من الوقوف عند كل بيت والإعجاب به على ما تقـدم ذكره ، ما نهنى للالتفات إليه ، ثم مر بيت قافية الفظه « ومعضدا » فوثب من مكانه ونبه الحاضرين إلى أنها تورية باسم الخليفة المعتضد بالله ، فلم يوافقوه ، فأعرض عُنهُم ، وأُقبلُ على الكاتب يشرح له حسن هذه النورية ! وأنها لم تنهيأ له إلا بعد إعمال الفكر والروية 1 حتى أضجره ورمى الدرج من بده! فغلبني الضحك واستظرفته ..!!)

ومثل هذه الحوادث الشخصية غير قليل فى تراجم أحمد تيمور . فنى ترجمته الشيخ حسن الطويل بدكر لنا كيف اجتمع به ، وكيف قرأ عليه ، وكيف كان على حيرة من الأمر فى بعض البدع التى التصقت بالدين ، والخرافات التى نسبت ظلما ليه ، إلى أن هداه الله إلى التعرف على الشيخ . فصحح له

العقيدة، وجعله على بينة من أمر دينه . وننى له من الخزعبلات مالصق به .. ولا يكتنى مؤرخنا العظيم بهذا بل يذكر فى خلال الترجمة ما يشبه المذكرات اليومية ، ولا يتحرج من التصريح بأنه جلس مع الشيخ حسن فى صحن الدار يلعبان الشطرنج ( وكان الشيخ مولعاً به مع قلة إجادته فيه . . )

ولقد أجاد تيمور باشا تصوير الرجال الذين ترجم لهم على صلة بهم. وتمتاز صوره في هذا الباب بالدقة التامة حتى لايكاد يخطىء عينه النافذ. شيء من ملامح الصورة ودقائقها، ثم يزيد هذه الصورة طرافة وإشراقا بالتعبير الدقيق الجميل، وأسألك بالله وبالأدب الرفيع أيها القارىء الـكريم أن تقول لى رأيك في هذه الصورة لأديب مفتون بشعره يقول فيها أحمد تيمور : ﴿ وَكَانَ عَلَى قَلْهُ إجادته في شعره مفتوناً به ، مبالغاً في تقريطه وقت إنشاده . يمزج ذلك بإشارات وحركات تستظرف منه، ولا يكاد يقر لأحد بالتقدم عليه في النظم، ولعمري لا أري عبارة تني بوصفه ووصف حركاته عند الإنشاد ، وقيامه وقموده ، والنفاته واستدعاته الحاضرين إلى استماعه. فإ نه كان إذا أراد إنشادقصيدة من نظمه بدأ أولابتقريظها ، ونبه الحاضرين إلىمواضع الإجادة منها ، إذا ألقوا إليه بسمعهم أنشد المطلم، وسكت هنيهة كالمـأخوذ من جودته، ثم النفت يمينه ويسرة مستطلما خبيئة رأيهم فيه ، واستحلفهم بالله وبأنبيائه : هل طرق آذانهم مثله في عرهم ؟ وهل تهيأ لشاعر قبله ما تهيأ له من رشاقة المبنى، وغرابة المعنى وتناسب الشطرين ؟؟)

والعفة في لسان أحمد تيمور وأضحة في تراجمه لمن عرفهم من قرب ، ﴿

وابتلام عن غيرية ، وإذا كنا نعرف أن السخاوى المؤرخ المشهور قد وقع في بعض أعلام عصره وهو يترجم لهم ، فإن أحد تيمور كان عفيف اللسان حتى مع الذين لم تسلم سيرهم من عثرات. وتراه في هذا إنسانا كامل الإنسانية يلتمس الأهذار للناس حين ينزلقون ، وبهذا رزق \_ رحه الله \_ أسمح مافي الدنيا من خلق ، على حد قول شاعرنا أحد شوق في نهج البردة :

رزقت أسمح ما فى الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر فى الشيم ما أعف لسان تيمور وهو يتحدث عن الشيخ أحد الرفاعى أستاذ الشيخ محد عبده والشيخ محمد بخيت والشيخ محمد أبى الفضل الجيزاوى قائلا:

(ثم وقعت منه في آخر أيامه زلة ، قيل إنه تصرف في وقف بغير وجه شرعي ، ولكن الله لطف به ، فلم يقع له بسبب ذلك غير فصله من المقارى ، أرأيت عبارة أكثر تهذيبا من هذه ، فهو يذكر الحقائق المتصلة بالشخص ولكن في إنسانية كاملة وفي بعد بعيد عن النشهير والنجريح . وتنجلي إنسانية أحمد تيمور وعنة لسانه وإنصافه في وزن الرجال وتقديرهم في قوله في النرجة للشيخ حسونه النواوى : ( والحقيقة أن الشيخ لم يعهد عليه ما يشين دينه ولا دنياه ، بل عرف بالعفة ، وعلو الممة ونقاء اليد ، ولولاجفاء كان يبدوبعض الأحيان في منطقه وشدة فيه يراها بعض الناس غلظة ، ويعدها البعض شهامة ، لحفظ ناموس العلم . خصوصاً مع الكبراء الذين أفسده على الاستهانة بهذه الطائفة .) ص ١١٨ . وتذكر ناهذه العفة والصقل في التعبير والتحرز في ذكر المساوى ، بذلك المنهج الذي اتبعه صديقنا العالم الكبير

الأستاذ خير الدين الزركلي في موسوعته الكبيرة: ﴿ الْأَعْلَامِ ﴾

ولم يخرج تيمور باشا في مقدار الترجة لكل شخصية على النهج الذي سلكه سابقوه من كتاب التراجم في الأدب العربي، فهو تارة يطيل في الترجمة لواحد من الأعلام، وطوراً يوجز إلى حد كبير في الترجمة لآخر ، فني ترجمته للشيخ حسن العطار \_ أستاذ رفاعة الطهطاوي وموجه مصر إلى الأخذ بالعلوم التطبيقية الحديثة قد بلغ ثماني صفحات ، على حين أن ترجمته للشيخ محمد أبي الفتح لم تبلغ صفحتين ، أما ترجمته للسيد عبد الله النديم فقد بلغت ثلاثا وعشر ين صفحة ، وكذلك ترجمته للا ستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، والحق أن شخصية المترجم له والحوادث المحيطة به هي التي تملي على كاتب السيرة المجال الذي يترجم له به .

وعلى الرغم من الدقة التي امتاز بها علامتنا السكبير أحمد تيمور لم يستأثر دائما بكامة الفصل في الحقائق التي يذكرها . فقد ذكر ـ مثلا ـ في صفحة ٥٥ أن الشيخ محمد عياد الطنطاوي الرائد المربي الأول في روسيا ـ ولد في طنطا على حبن يؤكد لنا المستشرق السكبير : أغناطيوس كرا تشكو فسكي أنه ولد في قرية « نجريد » من أعمال طنطا . وقد اتبع تيمور في هذا رأى المستشرق الروسي « فالين » مع أن كرا تشكو فسكي يؤكد أنه واهم في هذا (١) . أما وفاة عياد الطنطاوي فهي في سنة ١٨٦٦ كما ذكر وهما في رأس ترجمته ص ٥٥ .

 <sup>(</sup>۱) انظر کتاب (حیاة الشیخ محد میاد الطنطاوی) لـکرا تشکوفسکی و ترجه کلثوم مودة ، بتحقیقائناً — ص ۲۲ — و مو من مطبوعات المجلس الأعلی لرحایة لفتون والآداب .

أنا واثق أن الشبان سيقر ، ون كتاب « أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث » بشغف ومتعة وفائدة ، لأنهم سيجدون فيه نماذج من العصامية الفكرية والطموح والجهاد في سبيل الله والعروبة والإسلام . أما الشيوخ فسيجدون فيه صوراً وذكريات من بواكير شبابهم ، بل صوراً وذكريات من تاريخ مصر والبلاد العربية التي كتب الله لها أن تتحرر من أغلال الاستعار ، وأن تتخلص من أصفاد الجامد من الآرا، والأفكار .

والله يوفق لجنة نشر المؤلفات النيمورية إلى إنمام ما اضطلعت به من طبع آثار فقيد العروبة والإسلام أحمد تيمور . .

4,100

تحر عبرالغنى حسن

## هـن االكناب بعتم الأستاذ محد شوست أمين

عضو اللجنة ، ورئيس التحرير في مجمع اللغة العربية

إنمــا يعرف الفضل من الناس ذواوه !

ومن أجدر أن يعرف للفضلاء من معاصريه حقهم على الناريخ من العلامة الفذ « أحمد تيمور » ؟

وإن العجب لينقضي \_ وإن شئت قلت : لاينقضي \_ من هذا الرجل الذي نذر للبحث والدرس سعيه وهديه ، وقصر عليها جهده ووكده ، ولكنه لم يجتزىء بميدان من تلك الميادين الرحاب يتخصص له ، ويقف عنده ، بل ضرب في كل ناحية ، وحلق في كل أفق ، وألزم نفسه الكشف عن الخبايا والطوايا ، من جليل المسائل ودقيقها ، في مجالات شتى من علم وأدب، ومن دين وشريعة ، ومن حضارة وتاريخ .

وما شفاه ولا كفاه أن يرتصد لنراث العرب والإسلام، يتصيده من كل مكان، غير ضان غليه بالحال الكثير، ويجمعه في خزانة كينيه الخالدة ب

النادرة ، فأضاف إلى ذلك تقليب العالم اليقظ المتمكن في هدا التراث ، والاستفادة به في تحقيق و تمحيص ، وفي تنوير وتبصير ، فكانت مؤلفاته في قيمتها ، تبارى مقتنياته في نفاستها .

منذ ربع قرن عنيت الأسرة التيمورية بطبع كتابله بمنوان «تراجم أعيان القرن الثالث وأوائل القرن الرابع عشر ، وكان لى شرف الإشراف على إخراجه ، وتذييله ببيان له ، والكتاب يحتوى أربعاً وعشرين ترجمة لأعلام نجلتهم « مصر » أو أظلتهم سماؤها ، وقد وجدت هذه التراجم بخط العلامة السنين ، في دفتر كبير بائن الطول ، ناصل الورق من أثر السنين ، والمسكتوب منه نحو خسه والتراج مسرودة بغير ترتيب، منها ما هو قصير، ولا سيما بعض ما جاء في أخريات الأوراق، وهذا مع أن المترجم قد يكون ممن تنفسح فيه مذاهب القول. وقد راعى المؤلف ذلك و فترك مواضع لمن أوجز ترجمتهم، عسى أن يستلحق مافات، ويستكمل ما نقص. وواضح أن المؤلف فى هذا الدفتر لم يستوعب أعيان المعاصرين، فنى هذه الحقبة رجالات ليست شهرتهم فى فروع العلم والأدب أخنى من شهرة الذين ترجم لهم فى تلك

وكان الذى استظهرناه يومئذ فى تأويل ذلك الإيجاز الشديد فى بهض هؤلاه المترجمين ، وقلة عددهم جميعاً ، ما يؤيده عارفو الفقيد من أنه كان ينتوى المضى فى إيمام كتابه على الوجه الشامل ، ثم خشى ألا يستطيع الصراحة

فى ترجمة من كانت له بهم أو ماتزال لأسرهم به صلات مودة ، فطوى دفتره ، و آثر من الصمت ما هو الأشبه بكرمه وكرامته .

ولما تألفت و لجنة نشر المؤلفات التيمورية ، بعد ذلك ، وأعملت يد التنقيب فيا خلف الفقيد من دفاتر وكراسات وأوراق ، تبين لها أن ذلك الدفتر الذي طبع محتواه من التراج من قبل ليس إلاجزه ا من كل ، فإنها عثرت على تراجم أخرى لنخبة من الأعلام العرب ، في الشرق الغرب ، من أهل الشام والعراق ، ومن أهل المجاز وحضر موت ، ومن أفارقة تونس والجزائر والمغرب ، وبضم هؤلاء وهؤلاء أصبح عدد المترجمين مئة إلا أقلها .

بان لنا إذن أن المؤلف كان من همه وعزمه ، أن يجمل كتابه محطا ينتظم أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث ، ناظراً إلى الوطن العربي أجمع نظرته إلى وحدة منكاملة ، وأنه شرع في التقصى والإعداد ، يستكنب ويستخبر ، ويستقى وينتقى ، وكلا اجتمعت له مادة صالحة بحسن الاكتفاء بها في ترجمة واحد من أولئك الأعلام عد إلى تحريرها وتدبيجها . وكانت تشفله أشتات الشوا غل في عديد المسائل ، عن النجرد الكتاب ينجزه ، أوكان ينتظر المزيد من التعرف لهذا من المترجمين أو ذاك . .

ومضى \_ نور الله ضريحه \_ عن دفتره الأول ، والأوراق النابعة له ، واللاحقة يه ، لم تبلغ من نظره مبلغ التمام .

ورأت و لجنة نشر المؤلفات التيمورية ، بين يديها حصيلة وافرة من التراجم ، منها ما فرغ المؤلف من إعداده ، مكتوبا بخطه ، ومنها ما حصله من هنا وهنالك مكنوبا بخط غيره ، وما وافاه به العارفون بالمترجين من أقربائهم وخاصتهم ، ليستمين به حين يكتب الترجة في الصيغة المرتضاة . وما وجدته اللجنة من التراجم يتفاوت بين قليل وكثير ، وبين مافيه غنية وما لا يشنى الغلة . فاستقر الرأى على أن تخرج اللجنة للناس هذا كله ، فإ نه مادة تاريخية خليقة أن تسلم من الضياع ، وأن يفيد منها رواد البحث والاطلاع .

ور بما لاح لقارى، فى توزيع المترجمين على المواطن العربية المتعددة أن بعضا من أعلام هذا الموطن أولى به أن يذكر فى موطن غيره ، وذلك لتباين الاعتبارات فى تعيين الموطن الذى يعزى إليه: أمسقط رأسه ؟ أم البلد الذى انتمت إليه أصوله؟ أم الأفق الذى تألق فيه نجمه ؟ والحق أن المواطن العربية كانت تنهادى أعلامها ، فكم من حسنة للمشرق فى المغرب ، وكم من حسنة للمغرب فى المشرق، ولطالما كانت عواصم العربية متنقلاً لأعلامها فى أمس الدابر واليوم الحاضر ، وإن ذلك لآية الوحدة الفكرية فى العالم العربى والإسلامى، حتى ليحار المره فى تقويم النسبة لبعض المبرزين من المفكرين: أ إلى هذا الموطن يعزوهم أم ذاك ؟

ولا يُملَكُ مطالع منصف إلا أن يحمد في هذا الكتاب لمؤلفه العظيم عاطفته الكريمة لفضلاء معاصريه ، تلك الماطفة التي أملت عليه البربهم ،

والوفاء لهم، وتمكين الناريخ من أن يفسح فى صفحاته لحياتهم، وأن يجلوها لأخلافهم ، وصلا لماضى الأمة بحاضرها ، وتزكية للمثل السكريمة التى ضربها أولئك الأهلام فى مناحى العلم والأدب والدين والإصلاح .

فأما « لجنة نشر المؤلفات التيمورية» فحسبها أن تطبأن إلى أنها ناهضة بواجبها نحو إحياء النراث التيمورى ، ذلك النراث الذي أحجل الموت صاحبه أن يحقق به إرادته الخيرة النبيلة : إرادة النفع العام للعروبة والإسلام في جالات العلم والقومية والتاريخ . .

محد شونی أمبن

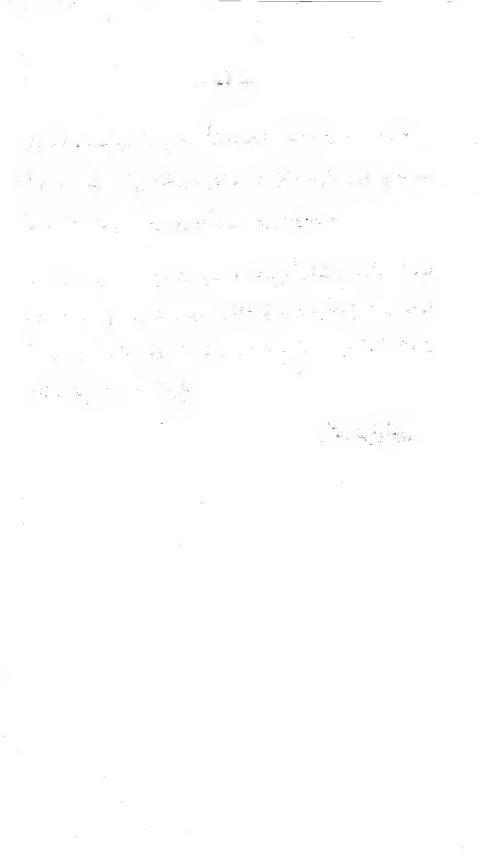

أعتام

| التاريخ            | أسماء الأعلام     | رنم مسل    | الناريخ                                       | أسماء الأعلام           | وقم مسلسل |
|--------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| A'T10_170+         | حسن الطويل        | 14         | A17011A.                                      | حسن العطار              | ١         |
| A1447_140+         | مصطفى السفطي      | ١٤         | -1792_!Y1Y                                    | محمد أبو الفتح          | <b>Y</b>  |
| A1440_140.         | أحمد الرفاعى      | 10         | A1771_171A                                    | محمد الأشمونى           | ٣         |
| A1777_1701         | على محمد الببلاوي | 17         | *17XT_1771                                    | إبراهيم مرزوق           | ٤         |
| ١٣٤٣_١٢٥٥ ه        | حسونة النواوى     | ۱۷         | ►17X·- <u>√</u> 177Y                          | محمد عياد الطنطاوي      | •         |
| A1712_1711         | عبد الله نديم     | ۱۸         | <u> </u>                                      | على الليثي              | ٦         |
| <u>*</u> 1777_1777 | معمد عبده         | ١٩         | <u>                                      </u> | محمد الطنطاوي           | Y         |
| AF71_3771A         | أحمد أبو خطوه     | ۲.         | 377,_01714                                    | محمد العباسى المهدى     | ٨         |
| A1777_1778         | أحمد مفتاح        | ۲۱         | »1411454                                      | أحمدأ بوالفتح الدمنهوري | ٩         |
| *1454-14Y+         | محمد أكمل         | 44         | A181788                                       | زين المرصني الشافعي     | ١٠        |
| A1778_1797         | محمد الإدريسي     | 44         | -17··_1720                                    | حسن عبدالباسطالحُوَى    | 11        |
|                    | عبد الحيد نافع    | <b>Y</b> 2 | ×11_170.                                      | رضوان محمد المخللاتى    | 14        |

## جسين العطتار

#### A 170. - A 111.

هو العلامة شيخ الإسلام الشيخ حسن بن محمد العطّار المصرى ، المولود بالقاهرة في حدود سنة ١١٨٠ هـ ١٧٦٦ م . و نشأ بها في رعاية والده الشيخ محل كتن . سمع من أهله أنه مغربي الأصل . قدم بعض أسلافه مصر واستوطنوها، وكان والده عطاراً صغيراً له إلمام بالعلم .

وكان في أول أمره يستصحبه إلى الدكان ، ويستخدمه في صفار شئونه ، ويعلمه البيع والشراء . ولشدة ذكائه وحدة فطنته كان يميل إلى التعليم ، وتأخذه الغيرة عند رؤية أترابه يترددون إلى المكاتب ، فكان يختلف إلى الجامع الأزهر لحفظ القرآن الكريم .

ولما رأى والده فيه هذه الرغبة إلى التعلم ، ساعده حتى أتم حفظ القرآن فى مدة يسيرة ، ثم أقبل على طلب العسلم ، وجد فى التحصيل على كبار المشايخ كالشيخ الأمير والشيخ الصبان وغيرها ، حتى بلغ من العلوم فى زمن قليل ما هيأه المتدريس ، وزادت رغبته فى التزود بكثير من العلوم المختلفة ، فعكف على دراستها وأتقنها .

ولما دخل الفر نسيون مصر غادر القاهرة مع جماعة من العَلَماء إلى الصعيد ،

ثم عاد إليها إبان احتلالهم الممقوت ، فقر بوه منهم ، وا تصل بعاماتهم ، فأفادهم واستفاد منهم . وكان يتنبأ لمصر بتقدّم عمراني وثقافي .

ثم سافر إلى الشام، وأقام بدمشق بالمدرسة البدرية زمناً ، ومدحها بقصيدة أوّلها :

بوادى دِمَشَقِ الشَّامِ جُزْ بِي أَخَا البَسْطِ وَعَرَّجَ عَلَى بَابِ السَّلَامِ وَلا تُخْطِي وَلا تَبْكِ مَا يَبَكَى امرؤُ القيس حوملاً ولا منزلا أوْدَى بِمُنْمَرَجِ السَّقْطِ فَإِنَّ عَلَى بَابِ السَّلَامِ مِن البَهَا ملابسَ حُسنِ قد حَفْظُنَ مِن العَطَّ فَإِنَّ عَلَى بَابِ السَّلِمِ مِن البَهَا ملابسَ حُسنِ قد حَفْظُنَ مِن العَطَّ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَا عَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَالِمُ عَلَيْكُولُ الْعَلَالِمُ اللْعُلْ

#### ومنها :

وقفِ بى بجسر الصالحيّة وقفة لأقضى لُبَاناتِ الهوَى فيه بالبَسْطِ وعرِّج على باب البريد نجدِد به مراصد المشّاق في ذلك الخطُّ وحاذر سُويْعَاتِ العارة إنها مهالك للأموال تأخذ لا تُمْطِي

#### إلى أن قال:

وعندى من التأليف شيء وضعتُه على شرح قانون الحفيد أخى السبط الله مقالات كبار وضعتُها لتمريف حال الكي والفَصد والبط وجزء على شرح المسبر د كامل أبيّن فيه غامض النص بالقط وألفت في عسلم الجراحة نبذة لتمريف أكل الفول بالقطع والخط المناس

ومن شعره :

إنى لأكره في الزمان ثلاثة ما إن لها في عدها من ذائد قرب البخيل ، وجاهلاً متفاضلاً لا يستجي ، وتودُّداً من حاسد ومن الرزية والبليسة أن ترى هذى الثلاثة جُمُّت في واحد ومن خطه في بعض مجموعاته: « اتفق لى أني بعد قضاء حجى توجهت مع الركب الشامى ، فوصلت إلى « معان » . ثم لبلدة « الخليل » ، فأقمت بها نحو عشرة أيام ، ثم توجهت إلى القدس الشريف ، فنزلت بدار نقيبها السيد عمر أفندى ، وكان معزولا عن نقابة الأشراف ، ومن عادته الاحتفال بالموسم الموسوى ، وإطعام الفقراء ، وقبل حلول الموسم بيومين أعيد إلى نقابة الأشراف ، فنظمت قصيدة تهنئة له بعود المنصب :

الحمد لله على فضله من بعد أن أشفق من محلم قد يطلب الحسناء من لم يكن كفؤاً لها للحُمْق في عَقَلْهِ فَنْ عَلَهِ فَنْ عَلَهِ فَالْسِكُمُ مِحْدُوبٌ إلى شَكِلهِ فَنْ عَلَهِ فَالْسِكُمُ مِحْدُوبٌ إلى شَكِلهِ

وبقية القصيدة في الجزء الرابع من « الخطط التوفيقية » جزء ؟ ص ٢٩. ثم سافر إلى «استانبول» وأقام هناك مدة ، وتأهل بهاوأعقب ولم يبق عقبه ، ولم يزل مشتغلاً بالإفادة والاستفادة حتى عاد إلى مصر بعلوم كثيرة ، وأقرا له علماء عصره بالانفراد ، وعقد مجلساً لقراء تفسير البيضاوى . وقد مضت مدة على هذا التفسيرلا يقرؤه أحد ، فحضره أكابر المشايخ ، والتفوا حول دروسه .

ولمَّا حَضَرَ إلى مصر في سنة ١٢٣٧ هـ « بطرس البستاني » مدحه بقصيدة

أما الذكاء فاند، أذكى وأبرع من «إياسه» أضحى « البديع » رفيقه لما تفرد في « جناسه » في أي فن شئته فكأنه باني أساسده

وكتب عنه معاصره الشيخ محمد شهاب الشاعر قال: «كان آية في حدة النظر وشدة الذكاء ، وكان يزورنا ليلا في بعض الأحيان فيتناول الكتاب الدقيق الخط الذي تعسر قراءته في وضح النهار فيقرأ فيه على ضوء السراج ، وريما استعار منى الكتاب في مجلدين فلا يلبث عنده إلا أسبوعاً أو أسبوعين ويعيده إلى وقد استوفى قراءته وكتب في طوره على كثير من مواضعه . »

وكان معاصراً له مؤرخ مصر الشيخ عبد الرحمن الجبرتى ، وقد ذكره فى تاريخه لمناسبة إعادة الشيخ شامل أحدرمضان إلى مشيخة رواق الطرابلسية وامتداح الشيخ العطار له ، وكان صديقاً له ، بقصيدة أولها :

انهض فقد ولت جيوش الظلام وأقبل الصبح سف بر الله المؤرق على أيكها تنبه الشَّرب لشُرب المدام والزهر أضحى في الربي باسماً لما بكت بالطل دمع الغام

مشيراً إلى أنها من قصيدة في ديوان الشيخ جاء في آخرها:

بشراك مولانا على منصب كان له فيك مزيد الهيام وافاك إقبال به دائماً وعشت مسعوداً بطول الدوام فقد رأينا فيك ما نرتجى لا زلت فينا سالماً والسلام وعندما وصف الجبرتي النكبة التي حلت بالأزبكية ودورها المحرقة

بالبركة وبأطرافها عند احتلال الفرنسيين قال: « وصارت كلها تلالا وخرائب كأنها لم تكن مغنى صبابات ، ولا مواطن أنس ونزهات ، واستشهد بقول العطار فى وصفها إبان ازدهارها . وهذه عبارته ( ص ٣٧ ج ٣ الجبرتى ) :

« وفيها يقول صديقنا العلامة والنحرير الفهامة حسن العطار حفظه الله: 
« وأما بركة الأزبكية فهي مسكن الأمراء ومواطن الرؤساء ، قد أحدقت بها البساتين الوارفة الظلال ، العديمة المثال ، فترى الخضرة في خلال تلك القصور المبيضة ، كثياب سندس خضر على أثواب من فضة ، يوقد بها كثير من السروج والشموع ، فالأنس بها غير مقطوع ولا ممنوع ، وجمالها يدخل على القلب السرور ، ويذهل العقل حتى كأنه من النشوة مخور . ولعالما مضت لى بالمسرة فيها أيام وليالى ، هن سخط الأيام من يتبم اللالى . وأنا أنظر إلى انطباع صورة البدر في وجناتها ، وفيضان لجين نوره على حافاتها وساحاتها ، والنسبم بأذيال ثوب ما ثها الفضى لتعاب ، وقد سل على حافاتها من تلاعب الأمواج كل قرضاب ، وقام على منابر أدواحها في ساحة أفراحها معردات الطيور ، وجالبات السرور ، فلذيذ العيش بها موصول . »

وكانت روضة مصر في عصره من دهرة ، وحدولها دور العظاء والعلماء ، وندوا نهم ومكتباتهم ومتنزهاتهم . وفيها يقول العطار :

بالأزبكية طابت لى مسرات ولد لى ببديع الأنس أوقات حيث المياه بها والفلك سابحة كأنها الزهسر تحويها المهرات وقد أدير بها دور مشيدة كأنها لبدور الحسن هالات مدت علمها الروابي خضر سندسها وغردت في نواحها حسامات

والماء حين سرى رطب النسيم به وحل فيه من الأدواح زهرات كسابغات دروع فوقها نقط من فضة ، واحرار الورد طعنات مراتع لظباء الترك ساحتها وللأسود بها فيهن غيضات وللنديم بها عيش تجدده أيدى الزمان ولا تخشى جنايات يروح منها صريع العقل حين يرى على محاسنها دارت زجاجات والرفاق بها جمع ومفترق لما غدت وهى للندمان حانات

بهذا الأسلوب الرائق وهذا الشمر الفائق يصف العطار بركة الأزبكية ، ولا عجب فهو مصرى أولا وقاهرى تربى بالقاهرة ، فرق خياله ، ونعم بجمال البركة الذى فتن كل من رآها فنغنى بجمالها .

ظل الشيخ حسن مصدر إشماع لمختلف العلوم إلى أن ولى مشيخة الأزهر عقب وفاة الشيخ محمد الشنوانى فى سنة ١٢٤٦ ه فزانها وشرفها ، وظل شيخًا للأزهر إلى أن توفى فى آخر سنة ١٢٥٠ ه وترك مؤلفات قيمة ، منها ما دو نه طيب الذكر يوسف سركيس فى معجم المطبوعات العربية بعد أن ترجم للشيخ ، وهى :

إنشاء العطار — في المراسلات والمخاطبات وكتابة الصكوك والشروط عما يحتاج إليه الخاص والعام . وقد طبع عدة طبعات . وهو مؤلف صغير الحجم كبير الفائدة ، يشهد له بدقة الملاحظة وقوة الأسلوب ، وفيه الكثير من أشغاره .

حاشية العطار – على التذهيب الخبيصي ، شرح الهذيب ،

وبهامشها الشرح المذكور وحاشية ابن سعد ( منطق ) — طبع ببولاق سنة ١٢٩٦ هـ .

حاشية العطار — على شرح إيساغوجي لأثير الدين الأبهري . وبالهامش الشرح المذكور ( منطق ) طبع سنة ١٣١١ ه .

حاشية العطار — على جمع الجوامع ، ثلاثة أجزاء ، طبع مصر .

حاشيته على متن السمر قندية ( بلاغة ) طبع بالدهينة سنة ١٢٨٨ هـ.

حاشیته علی شرح الأزهریة الشیخ خالد الأزهری ( نحو ) طبع عدة طبعات عصر .

حاشيته على شرح المقولات المسمى بالجواهر المنتظات في عقود المقولات كالاهما للشيخ أحمد السجاعي، طبع بمصر سنة ١٢٨٢ ه .

منظومة العطار في علم النحو — في مجموع من مهمات الفنون ، طبع سنة ١٢٨٠ ه .

وقد زاد المغفور له على باشا مبارك على ذلك من مؤلفات العطار: رسالة فى كيفية العمل بالأسطرلاب والربعين المقنطر والمجيب والبسائط ، ورسائل فى الرمل والزابرجة والطب والتشريح وغير ذلك . وذكر أنه كان يرسم بيده المزاول النهارية والليلية .

وحدث الشيخ إبراهيم السقا أحد تلاميذه: أن بعض سكان مكة المسكرمة ، الماربن بمصر ، أعجبهم علم الشيخ العطار ، فأحبوا أن يقيم بينهم ليخلف فيهم « ابن حجرالهيتمي» وينتفعوا به وبعلمه ، فاجتمعوا به ، وما زالوا يحسنون له الرحلة حتى أجاب ، وأخذ في تجهيز نفسه ، وسمع تلاميذه بذلك ،

فاشند أسفهم ، ولم يكن فيهم من يجرؤ على منعه ، قال : فاحتلت بأن أخرجته بعد الدرس من صحن الأزهر ، ونحن فى حَمَارَّةِ القَيْظ ، وأخذت أسأله بعض المسائل ، وأخرج من واحدة لأخرى ، وهو يرفع رجله ويضعها من شدة حر البلاط ، حتى تبين لى الضجر فى وجهه وانتهرنى ، فقلت : ياسيدى أنت لا تطبق حر الشمس وأنت بمصر ، فكيف لك بالحر فى مكة وهو هناك أضعاف ما هنا ؟ ففكر ثم جز أنى خيراً . وفترت همنه عن السفر .

وحدث أيضا الشيخ السقا قال : بينها نحن في درسه إذ وقف على الحلقة رجل أعجمي بشع المنظر في منطقته خنجر ، ثم ( رطن ) مع الشيخ بلغة لم نفهمها ، وكلا طال السكلام ازداد الرجل حنقا وحدة ، فترك الشيخ كراريسه وقال : أنا محتاج لتجديد وضوئي \_ ثم ذهب ولم يعد ، وانصر فنا ، وتبين لنا أنه من أقارب زوجته التي تزوج بها في بلاد الترك ثم تركها ، فأخبرنا هو أن الرجل كان يتهدده بالقتل .

وكان الشيخ العطار عالماً جليلا ذائع الصيت في مصر وسائر الأقطار المعربية والشرقية ، وأديباً فريداً ، وشاعراً مجيداً . وكان مع ما اتصف به من حميد السجايا وطيب الخلال منواضعاً كريماً زاهداً وجبهاً أبنا توجه وحيثا أقام ـ رحمه الله وأجزل مثوبته .

### الشيخ حسن العطار (١)

#### رائد البعث الأدبي في مصر الحديثة

الشيخ حسن العطار هو حسن بن محمد كتن المولود بالقاهرة سنة ١١٨٠ هـ ١٧٦٦ م على أرجح الأقوال . وهو برند إلى أصول مغربية . وقد اتصل بالفرنسيين اتصالا علمياً ، كما اتصل بمحمد على ، وولى تحرير «الوقائع العربية » بين (١٧٤٤ – ١٧٤٦ هـ ١٨٢٨ – ١٨٣٠ م) ومشيخة الأزهر سنة ١٧٤٦ هـ وظل فيها حتى توفى سنة ١٧٥٠ ه (١٨٣٥ م) .

وكان أبوه عطاراً فقيراً له إلمام بالعلم ، وكان يستصحبه إلى الدكان ويستخدمه في صفار شئونه ، ومن هنا جاءه لقب العطار . وكان يميل إلى التعلم وتأخذه النيرة عند رؤيته أثرابه بترددون إلى المكاتب ، فكان يختلف إلى الجامع الأزهر خفية حتى قرأ القرآن في مدة يسيرة ، فلما علم أبوه بذلك بارك انجاهه وشجعه ، فجد في التحصيل حتى بلغ من العلوم في زمن قليل مبلغاً عيز به ، واستحق التصدى للتدريس ، لكنه مال إلى الاستكال ، فاشتغل بغرائب الفنون والتقاط فوائدها .

والواقع أن مفتاح شخصية العطار يكن فى حبه الأصيل للعلم . وكلف العطار بالمعرفة والنعلم هو الذى جعله فذا بين أقرائه تلميذاً وأستاذاً ، وهو الذى صاحبه فى كافة مراحل حباته وجعله حدثاً فى عصره .

<sup>(</sup>۱) وقد عثرنا على ترجمهٔ أخرى له بهذا العنوان بثلم الأدبب الكبير الأستاذ سامى بدراوى ــ تشرها في (الججة) التي تعبدر في القاهرة، فأنبثناها بنصها على التها

كان الرجل قارئاً نهماً ، وكان إلى ذلك يحسن الانتفاع بما يقرأ ، حتى اشتهر عنه ذلك ، فإلى جانب النص السابق الذي يسجل أنه كان ميالا إلى الاستكال مشتغلا بغرائب الفنون والتقاط فوائدها نجد أحد أصدقائه ، الشيخ عد شهاب يقول : « إن الشيخ العطار كان آية في حدة النظر وشدة الذكاء ، ولقد كان يزور نا ليلا في بعض الأحيان فيتناول الكتاب الدقيق الخط الذي تتعسر قراءته في وضح النهار فيقرأ فيه على نور السراج وهو في موضعه ، وربما استعار مني الكتاب في مجادين فلا يلبث عنده الأسبوع أو الأسبوعين ويعيده إلى وقد استوفى قراءته وكتب في طرره على كثير من مواضعه » .

وقد اتصل العطار بالفرنسيين إيان الحملة ليعلم أحدهم اللغة العربية ، فكان يستفيد منهم الفنون المستعملة في بلادهم فيما يقول على مبارك ، وقد أشار العطار نفسه إلى ذلك في مقامته إن جاز أن نعتبرها مصدراً ، وإن غضضنا الطرف عن فكرة أنه ساقها على لسان راو صديق ، يقول في موضع منها معدداً الكتب التي رآها عند الفرنسيين: « وكلها في العلوم الرياضية والأدبية ، وأطلعوني على آلات فلكية وهندسية » ، وفي موضع آخر من نفس المقامة وشير إلى حب الفرنسيين للفلسفة وحرصهم على اقتناء كتبها وإعمال الفكرة فيها .

وإلى جانب صلة العطار بالفرنسيين في مكتباتهم ومصانعهم ، فقد كان للعطار ولع بقراءة الكتب المترجمة عن اللغات الأوربية ، خاصة في علمي التاريخ والجغرافيا حتى اشتهر عنه ذلك ، والعطار نفسه يقول في هذا المنبع من منابع ثقافته :

« وقع في زمننا أن جلبت كتب من بلاد الأفرنج ، وترجمت باللغة التركية والعربية ، وفيها أعمال كثيرة وأفعال دقيقة اطلعنا على بعضها ، وقد تتحول تلك الأعمال بواسطة الأصول الهندسية والعلوم الطبيعية من القوة إلى الفعل ، وتحاموا في الصناعات الحربية والآلات النارية ومهدوا فيها قواعد وأصولا حتى صار ذلك علماً مستقلا مدوناً في الكتب ، وفرعوه إلى فروع كثيرة ، ومن سمت به همته إلى الاطلاع على غرائب المؤلفات وعجائب المصنفات انكشفت له حقائق كثيرة من دقائق العلوم ، وتنزهت فكرته إن كانت سليمة في رياض الفهم » .

وإلى جانب اتصال العطار بالثقافة الغربية عن طريق الاحتكاك المباشر أولا، ثم عن طريق الكتب المترجة، فإن الرجل قد توفرت له وسيلة ثالثة: هي الرحلة، إذ ذهب إلى الشام وفلسطين وتركيا، « ولم يزل مشتغلا بالإفادة والاستفادة حتى عاد إلى مصر بعلوم كثيرة، وأقر له علماء مصر بالانفراد».

وليس وأضحاً في كل ما كتب عن الشيخ العطار سبب هذه الرحلة ، ولكن يبدو أنه اضطر إليها بعد أن ساءت علاقاته بالفرنسيين .

فلما عاد العطار إلى مصر في عهد محمد على ، عاد موسوعياً في ثقافته وعلمه ، يطاول علماء الأزهر الأفداذ ، ويمتلى عاسة لتطوير البلاد وإصلاح أحوالها . ويمكن إجمال جهود العطار الإصلاحية في ثلاثة ميادين هي : التعليم والثقافة ، ثم الأدب واللغة ، ثم السياسة .

أما في مجال التعليم والثقافة ، فقد الخذت جهود الرجل عدة مظاهر :

أولها أنه جعل ينبه الأزهريين في عصره إلى واقعهم الثقافي والتعليمي ، ويبين ضرورة إدخالهم المواد المهنوعة كالفلسفة والأدب والجغرافيا والتاريخ والعلوم الطبيعية ، كا يبين ضرورة إقلاعهم عن أساليهم في التدريس ، ووجوب الرجوع إلى الكتب الأصول وعدم الاكتفاء بالملخصات والمتون المتداولة ، ويتوسل إلى ذلك بكل وسيلة . يقول مبيناً الفارق بين علماء عصره والعلماء الأفذاذ الذين عرفهم العالم العربي قبل عصر العطار ، ومحطما أكذوبة تحريم الدين الإسلامي لبعض العلم :

« • • من تأمل ما سطرناه وما ذكر من التصدى لتراجم الأنمة الأعلام ، علم أنهم كانوا \_ مع رسوخ قدمهم فى العلوم الشرعية والأحكام الدينية \_ لهم الملاع عظيم على غيرها من العلوم ، وإحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى في كتب المخالفين فى المقائد والفروع • • ثم هم مع ذلك ما خلوا فى تثقيف ألسنتهم وترقيق طباعهم من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات . •

وفيا انتهى إليه الحال فى زمن وقدنا فيه \_ علم أن نسبتنا إليهم كنسبة عامة زمانهم ، فإن قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئاً من عند أنفسنا ، وليتنا وصلنا إلى هذه المرتبة ، بل اقتصرنا على النظر فى كتب محصورة ألفها المتأخرون والمستمدون من كلامهم نكررها طول العمر ، ولا تطمح نفوسنا إلى النظر فى غيرها حتى كأن العلم انحصر فى هذه الكتب، فازم من ذلك أنه إذا ورد علينا سؤال من غوامض علم الكلام تخلصنا منه بأن هذا كلام الفلاسفة ولا ننظر فيه ، أو مسألة أصولية قلنا لم نرها فى «جم الجوامع » فلا أصل لها ، أو نكتة أدبية قلنا هذا من علوم أهل

البطالة . وهكذا فصار المذر أقبح من الذنب.. وهذه نفثة مصدور ».

وقد بدأ العطار يخرج على هذا الجود العلمي الأزهري بتدريسه المواد الممنوعة . إذ بدأ يدرس الجغرافيا والتاريخ في الأزهر وخارج نطاق الأزهر . كما كان تلميذه محمد عياد الطنطاوي يدرس الأدب في الأزهر بإيحاء العطار وتحت إشرافه في « مقامات الحريري » حوالي سنة ١٨٢٧ م . كما بدأ تلميذه ﴿ رفاعهِ الطهطاوي أيضاً يدرس الحديث والسنة بطريق المحاضرة وبلا نص ، مما ٪ كان مثار إعجاب العلماء . وفي الخطط التوفيقية أن العطار « عقد مجلساً لقراء تفسير البيضاوي ، وقد مضت مدة على هذا النفسير لا يقرؤه أحد ، فحضر ، ا أكابر المشايخ، فكانوا إذا جلس للدرس تركوا حلقهم وقاموا إلى درسه » . ٣ ولعله بذلك يكون قد بدأ ما لجأ إليه الأفغاني ومحمله عبده من إعادة تفسير القرآن في ضوء الظروف المعاصرة . والمهم أن هذا النص يدل على أنَّ التربة ﴿ من حول العطار لم تكن مَواتاً عاماً ، فإن قيام زملائه الشيوخ إلى حلقته ، مع اشتداد معارضتهم له ونقمتهم عليه لنزعته التجديدية ولحملاته على تقصيرهم العلمي ، لهو أمر له دلالته ، كما أنه وثيقة تشهد بمقدرة هذا العالم الفذ .

فكأن الشق الأول من دعوة العطار الإصلاحية ، كان يتمثل في مناداته بضرورة تطوير التعليم الأزهري من حيث المناهج ومواد الدراسة ، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية وبتدريس المواد الممنوعة ، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالدعوة إلى ضرورة بعث التراث العربي القديم . وهي دعوة حاول العطار نفسه الإسهام في تنفيذها ، إذ لم يكن يكف عن البحث والتنقيب في

هذه المراجع القديمة ، وإشراك خاصة تلاميذه فى ذلك . ولقد كان الأزهر أكبر المعاقل العلمية فى ذلك الوقت ، فحديث العطار عن التعليم الأزهرى وقصوره حديث عن الحالة الثقافية عامة فى البلاد .

المظهر الثانى لحركة الشيخ العطار التجديدية في مجال الثقافة والتعليم يتمثل فى دعوته إلى إدخال العلوم العصرية ، وعبارته فى ذلك معروفة « إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فها » . والشيخ العظار لم يقتصر في دعوته على مجرد التبشير بأفكاره الإصلاحية ، إنما هو يردف القول بالعمل ، فإلى جانب تدريسه وتأليفه في العلوم المربية نجده يكتب فى المنطق والفلك والطب والطبيعة والكيمياء والهندسة ، ينضح ذلك من قائمة مطبوعاته ، ومن إشاراته إلى إعجابه بما رأى عند الفرنسيين وخاصة تحويلهم علومهم إلى عمل. وفضلا عن ذلك فإن استمراض قأئمة مطبوعات بولاق حتى سنة ١٨٣٥ تدل على أن عدداً وافراً من المطبوعات في جميع المواد المذكورة كأن قد طبع . بل إن العطار كان يتردد على المرصد الذي أنشأه الفر نسيون ، كما وحواشيه على الكتب المختلفة بتعليقات فى كافة العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية .

والجانب الثانى من جوانب حركة العطار هو النطوير الأدبى . وقد مر بنا أنه أفلح فى إدخال الدراسة الأدبية إلى الأزهر على يدى تلميذه الطنطاوى ، كما أنه هو نفسه قد اعتنى بالأدب عناية خاصة . فلم يكن يتحرج من إنشائه ، أو تدريسه ، ويبين عدم تعارض ذلك مع وقار العلم أو جلال الدين ، مستشهداً بالأسلاف العظام .

كان العطار يكتب النثر وينظم الشعر، ويشجع تلاميذه على ذلك ، حتى إن جمال أسلوبه كان سر اختياره أول محرر الوقائع العربية . وقد كتب العطار مقامة على النسق القديم ، وإن كان موضوعها حديثاً ، فهى تدور حول علاقته بالفرنسيين وانتفاعه بمكتبتهم . كما كتب كتاباً في فلسفة الإنشاء ، ضمنه كل الأنواع الأدبية المعروفة لعهده ، وأردف كلا منها بناذج مختارة من إنتاجه الخاص ، وهي أكثر أجزاء الكتاب حيوية ، إذ يسجل فيها خواطره وانطباعاته التي تركتها في نفسه رحلاته ومعاملاته مع الناس الذين احتك بهم . والكتاب بعد حافل بناذج شعرية الرجل نفسه . وذلك هو كتاب « إنشاء العطار » .

وفضلاعن ذلك فتاريخ «الجبرتى» حافل بنماذج شعرية له ، وكذلك «كنز الجوهر » و « الخطط التوفيقية ، وغيرها من الكتب التي ترجمت له .

ويغلب على أساوب العطار البساطة والسهولة والحرص على الفكرة ونقلها إلى القارى ، فالأساوب عنده مجرد وسيلة للتعبير ، وليس غاية فى ذاته ، ومع ذلك فهناك فى بعض كتابات الرجل السجع والحسنات البديعية عوما ، ومن غريب الأمن أن ذلك يكثر حيث يقصد الرجل إلى الإنشاء الأدبى أوالكلام فى فلسفة الأدب ، ويقل فى مؤلفاته العلمية حيث يسهل أساويه ويسلس حتى ليوشك أن يكون معاصراً .

أما فى الشعر فإن نماذج العطار الحية قد دارت حول موضوعات شغلته . وهو يسجل وعيه بذلك ، وتمسكه به ، ونفوره من التزام النقليد القديم فى بكاء الدمن ، والانغيللاق فى الموضوعات الشعرية القديمة وعناصرها . ومن أقوال « العطار » فى هذا المعنى ما جاء فى ثنايا تغنيه بجمال الطبيعة فى دمشق :

بوادى دمشق الشام جز بى أخا البسط

ولا تبك ما يبكى أمرؤ القيس حوملا

ولا منزلا أودى بمنعــرج السقط

فان على باب السلام من الب

ملابس حسن قد حفظن من العسط

هنالك تلقى ما يروقك منظراً

ويسلى عن الأخدان والصحب والرهط

كساها الحيا أثواب خط فدثرت

بنور شدماع الشمس والزهركالقرط

فهو يؤثر التحول عن بكاء الأطلال إلى التغنى بالطبيعة الحية من حوله إيثاراً واعياً مقصودا . ويلاحظ على هذه المقطوعة سهولة لغنها وعاسك أبياتها في كلّ مترابط، وهي صفة عامة تنسحب على معظم إنتاج العطار الشعرى ما لم يعمد الرجل إلى التزام الإطار التقليدي للقصيدة العربية ، كما كان متداولا عند معاصريه . ويكثر ذلك في شعر المناسبات غالباً ، وفي رثاء الشيخ العطار

لأسناذه والدسوق، نجد نموذجاً لهذا الشعر الذي يقوم على المغالاة ، والاتكاء على النطقية ، مما يجعله أقرب إلى النظم . وفي نماذج هذا النوع تنكس وحدة القصيدة فيصبح البيت وحدة قائمة بذاتها ، كقوله :

عسراً بنى الدنيا بفقد أئمة لكأس مربر الموت كل تجرعا يميناً لقد جل المصاب بشيخنا السدسوق وعاد القلب بالهم منرعا

بقى من أوجه نشاط العطار الجانب السياسى ، والفكرة الشائعة بين من درسوا الرجل وأعماله ، أنه كان مسالماً بطبعه ، يلتزم أسلوب العلماء فى الآراء التي يبشر بها . أوأ نه كان حصيفاً كيساً \_كا يذهب المرحوم الأستاذ العقاد \_ فلم يقحم نفسه فى مجال السياسة . بل إن الذى يراجع آراء معاصرى العطار من الشيوخ ، يحس أنهم كانوا ينظرون إليه على أنه رجل محمد على وصنيعته . والواقع أن هذه النظرة إلى نشاط العطار السياسي لها ما يبررها من ظاهر موقف الرجل ورأى معاصريه فيه ، ولكنها بعد نظرة من الخارج ، أو هي نظرة على السطح .

لقد رحل العطار من القاهرة إلى أسيوط فراراً من وجه الفرنسيين أول دخول رجال الحملة الفرنسية القاهرة ، وظل هناك حتى هدأت الأحوال واطأنت النفوس ، فعاد مع العائدين ، وبدأت صلة العطار بالفرنسيين منذ ذلك التاريخ ، وتوثقت هذه الصلة حتى أصبح يفهم عنهم ويتحمس لحضارتهم وعلمهم ، ويبشر بضرورة الانتفاع بكل ذلك ، ثم يسافر العطار إلى سوريا وتركيا ولايعود إلا في عهد محمد على ، والراجح أنه خرج مكرها بسبب العسف الفرنسي ، أو احتجاجاً على إساءة الفرنسيين معاملة المصريين ، ويقال إنه ذكر ذلك في بعض رسائله الخاصة .

وفي عهد الحملة بشر نابليون في منشوراته وأقواله بملامح ديمقراطية رائمة، وبلغ ذلك ذروته في الديوان العام الذي هو أشبه ما يكون بمؤيم عام يضم مندوبي القاهرة والأقاليم للبحث في شكل الحميم والضرائب والقضاء وغير ذلك من الأمور الحيوية ، كا نجد هذه اللمحة الديمقراطية تشكر وفي الدواوين الخاصة ، إلا أن الفرنسيين لم يلبثوا أن فجعوا المصريين في آمالهم التي علقوها بهذه الوعود البراقة ، ذلك أن الفرنسيين سلبوا هذه المنظات فاعليتها ، وفرضوا الكثير من الضرائب والإتاوات والسلف الإجبارية ، بل أزهقوا من الأرواح مالم بجد معه تدخل أعضاء الدواوين ولا العلماء ، بما ضاعف من حتى المصريين على الفرنسيين ، وهو ماترك أثراً حاسماً على الحركة القومية الوليدة ، وبدهي أن العلماء المثقفين الفاهمين كانوا في طليعة الناقين ، وكان العطار بين هؤلاء في المقدمة . وحسبنا دليلا على غضبة الشعب وعدم انخداعه بوعود نابليون أن الديوان العام انتهى بثورة القاهرة الأولى .

وفى عهد الحملة الفرنسية أيضاً ، ترجم الدستور الفرنسي وأعيد طبعه للاث مرات ، وكان العطار يتابع الكتب المترجة ، فلاشك أنه قرأ هذا الدستور المترجم ووعاه . ولقد كان العطار بعد معنياً بتقدم البلاد حريصاً عليه ، وهو صاحب فكرة إرسال الطهطاوى تلميذه الفذ في البعثة العلمية إلى فرنسا في عهد محمد على ، كاكان صاحب فكرة تدوين الطهطاوى لكل ما يرى وما يعن له في أثناء رحلته مما ،كان ثمرته كتاب « تخليص الإبريز في تلخيص وما يعن له في أثناء رحلته مما ،كان ثمرته كتاب « تخليص الإبريز في تلخيص باريز » . فليس من المغالاة في شيء أن نستنتج أن وقوف الطهطاوى عند نظام باريز » . فليس من المغالاة في شيء أن نستنتج أن وقوف الطهطاوى عند نظام

الحكم الفرنسى ، ونقله من الدستور الفرنسى ، وإطالته الوقوف عند ما أسماه « جوانب العدل » فيه ، إنما يرتد إلى إيحاء أستاذه العطار . ومن هنا يمكن أن نجمل موقف الرجل السياسى فى عهد الحسلة الفرنسية ، فى نشاط معساد استوجب نفيه ، ثم تنبهه إلى مزايا الديمقراطية الفرنسية ، وحرصه على أن تنتفع بلاده بها انتفاعاً رسم خطوطه العريضة لتلاميذه وعهد إليهم بموالاته .

\* \* \*

وفى عهد محمد على نجد إشارات منفرقة يمكن بجمعها وتعمقها أن نستدل على موقف العطار السياسى . وأولى هذه الإشارات ، أن الرجل كان صديقاً حما للجبر فى المؤرخ ، وأنه أسهم معه فى تأليف كتابه « مظهر التقديس » . والمعروف عن الجبر فى أنه كان ينقم على محمد على افتياته على الكيان المصرى والشخصية المصرية ، وإن أعجب بنشاطه وحزمه . يقول فى ذلك : « . . فلو وفقه الله بشى من العدالة على ما فيه من العزم والكياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان أعجوبة زمانه وفريد أوانه » .

وليس ببعيد أن يكون هذا هو حقيقة موقف العطار نفسه من محمد على وحكمه ، لاسيما أن الرجل كان شديد الغيرة على المصلحة العامة ، شديد الحرص على تشخيص الواقع المحيط به وتغييره .

\* \* \*

أما الإشارة الثانية إلى موقف العطار السياسي في عهد محمد على ، فنجدها في الوقائع في الفيدي منها في الوقائع في الفيدي منها ( ١٨٢٨ ـ ١٨٣٠ م ) . وخلاصة هذه الإشارة أن أحد محرري الوقائع واسمه

عزيز أفندى كان يحرص على أن يعرض الأخبار التى ترد إليه من محمد على عرضاً موجها ، أى أنه كان يعلق عليها برأيه الشخصى ، ولم يرض ذلك محمدا علياً ، فلفت نظر عزيز أفندى مرة ومرة ، وفى الثالثة نحاه نهائياً عن الوقائع ، وبعد ذلك بقليل نجد رئيس التحرير نفسه يعتذر عن كتابته بعض أشياء لم يكن مطلعا عليها فوقع بها الخطأ ، وأن سعادته (محمد على ) أمر بأنه لا يكتب شى و إلا بعمد الاطلاع على حقيقته ليمكون خالباً من السهو والخطأ ، ويشكر المحرر محمداً علياً لتجاوزه عن هذا الأمر ، بل واختياره المحرر عضواً فى المجلس العالى من غير استحقاق .

وهذه الإشارات جميعاً ، لا تدع مجالا للشك فى أن العطار لم يكن راضياً عن كل ما يدور حوله ، ولكنه كان كيساً اتعظ بما فعل محمد على برعماء المصريين وعلمائهم المناوئين له ، فلم يلجأ (العطار) إلى أسلوب المجابهة المفتوحة .

والخلاصة أن الشيخ حسن العطار كان له موقف متكامل من مشكلات مجتمعه الثقافية والتعليمية والأدبية والسياسية .

وقد حاول أن يشخص هذا الواقع و يحدد جوانب الضعف فيه ، كما نادى بضرورة تغييره ورسم برنامج هذا التغيير ، ثم أسهم بدوره في هذا التغيير . وأخيراً أنه عهد بأمانة هذا التغيير ومستقبله إلى تلاميذه ، الذين يعتبر رفاعة الطهطاوى عموذجهم الفذ الذي بلغت حركة العطار على يديه أوجها . وفي كل ما قاله الطهطاوى وما عله تكادروح العطار وشخصيته أن تلمس باليد . .

# محسمد أبوالفيكتخ

### A 1798 - 171V

هو الشيخ محمد أبو الفتح ، منتى الأسكندرية . وقد ولد فى أوائل القرن الثالث عشر ، وطلب العلم بالأزهر على الشيخ الصاوى وغيره من شيوخ الوقت ، ثم انتقل لرشيد وتزوج بها .

وكان ملازما للشيخ محمد البنا الكبير ، فلما انتقل الشيخ إلى الأسكندرية انتقل المترجم معه وبقى بها وانتخب أمينا لفتواها ، وكان مفتيها إذ ذاك الشيخ الدويرى . ثم لما مات « الدويرى » تولى « البنا » الإفتاء ، فنقل المترجم لمنصب آخر ، ولما مات البنا تولى هو إفتاء الثغر وبقى به إلى أن مات .

وكان له شغف زائد بجمع الكتب واقتناء نفائسها، حتى اجتمعت له خزانة نفيسة بيعت بعد موته بثمن بخس، وكان رأى بناته وزوجته إبقاءها فلم يرض ولده، فذهبت وتفرقت بعد ما عانى أبوه ما عانى فى شرائها واستنساخها.

وكان له ولع أيضا بجمع الساعات، فجمع منها نوادر وطرفاً بيعت بعد موته أيضا، ولم يترك شيئاً من الحطام سوى دار بالأسكندرية كان يسكنها في أواَخر أيامة.

وكانت وفاته يوم الاثنين سادس شهر صفر سنة ١٢٩٤ هودفن يوم النالاثاء، ورثاه الشيخ عبد الرحن الأبياري قاضي الأسكندرية بقصيدة مطلعها: أهنى سيوف الدهر جردها الدهر أم السنة الشهباء جف لها الزهر ومن مؤلفاته: كناب « تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم » .

وشرع في كناب آخر في الفقه لم يكمله .

وكانت له يد طولى فى علم الميقات .

وهو جد صاحبنا<sup>(١)</sup> العالم الفاضل الشيخ حسن منصور لأمه .

<sup>(</sup>۱) كان أحد اصحاب المفتور له العلامة أحمد تيمور باشا — رحمهما الله وأحسن متو بنهما .

## محسمد إلاسمون

### A 1771 - 1711 A

هو الشيخ محمد الأشموني ... ومعلوم أن أصله من أشمون جريس ، قرية من أعمال المنوفية ، وقد أخبر أنه من نسل أبي مدين التلساني . ولد سنة ١٧١٨ ه وحضر إلى الأزهر فتلتي عن شيوخه : القويسني ، والبولاقي ، والفضالي ، والأمير ، والباجوري ، والمرصني وغيرهم . وكان أكثر حضوره على البولاقي والباجوري ، واشتهر بالذكاء وجودة النعليق ، وإتقان التحصيل ، إلى أن تأهل للتدريس ، فدرس الكتب المتداولة بالأزهر صغيرة وكبيرة . وقرأ المطول ، وجمع الجوامع ، وكتب النفسير ، والحديث ، والمقائد وغيرها مرات ، بعذوبة منطق ، وحسن إلقاء . ولم يؤلف كتباً ، وإنما كتب عنه بعض الطلبة تقييدات عن قراءته للمقائد النسفية ، وكذلك قيدوا عنه نحو ثلاثين كراسة حال قراءته لمختصر السعد ، وأخذ عنه كثيرون من كبار علماء الأزهر ، وعر عرا طويلا ، حتى ألحق الأجداد بالأحفاد ، وصار جميع من بالأزهر إما تلاميذه أو ممن في طبقتهم .

وروى أن الشيخ عجد الإنبابي شيخ الأزهر تلقى عنه ، إلا أن الشيخ الإنبابي كان ينكر ذلك . ولم يعقب المترجم لأنه لم يتزوج قط ، وكان القائم بخدمته في داره أخت له وجارية سوداء ، وعبد اسمه محبوب تبناه وزوجه

من الجارية ، وفتح له حانوتاً بالتربيعة وصيره من النجار . ثم وقف على الثلاثة داره التي كان يسكنها بالباطنية بالقرب من الأزهر .

ولم ينقطع عن الندريس والإفادة إلا قبل موته ببضع سنوات ، لضعف أصابه من الكبر وأبطل حركته . وكانت وفاته ليلة الجمعة رابع ذى القعدة سنة ١٣٢١ ه ، عن مائة سنة وثلاث سنوات ، وأطلقوا منادين فى الطرق للإنباء بوفاته ، فساروا مثنى رافعين أصواتهم بالنعى ، واجتمع فى صبيحة الوفاة الألوف من صفوف الناس لتشييع جنازته ، قيل إنهم بلغوا نحو أربعين ألفاً ، وحضر أيضا الوزير المنبهى المرا كشى وزير الحرب بالمغرب ، وكان مارا بمصر للحج .

وتقدم شيخ الأزهر السيد على الببلاوى للصلاة عليه بالأزهر ، وتلوا قبيل الصلاة مرثية من نظم الشيخ إبراهيم راضي مطلعها :

لا قلب للإسلام غير حزين فاليوم فيه انهد ركن الدين مخرجوا بالجنازة إلى القرافة ، ودفنوه في مقبرة الشيخ الإنبابي . وكان رحمه الله أنيس المحضر ، كثير الدعابة والمزاح مع الطلبة ، شديد الورع ، متصفاً بالزهد والتقشف ، وقلة الاحتفال برفاهة العيش ، إذا سار في الطريق توكأ على عصاه بيد ووضع الأخرى على كتف من يسايره ، ولا سيا بعد علو السن وضعف القوة . حضر مرة احتفالا مما يقام لكسر السد أو المولد النبوى ، ورموا بالسهام الناربة كمادتهم ، فتجاوز سهم منها مداه ووقع على الحاضرين ، فأصاب المترجم في إحدى عينيه وذهب بها ، فرتبت له السلطات راتباً شهرياً علاوة على رائب الأزهر . رحمه الله تعالى .

## ابرًاهيهم ميرزووت

### A 1717 - 1771

تلقى إبراهيم بك مرزوق الشاعر العلم بمدرسة الألسن ، وتخرج على ناظرها رفاعه بك رافع الشهير، فقرأ بهذه المدرسة النحو والصرف وباقى علومها وبرع فى الفرنسية . وكان لرفاعة عناية خاصة فى تلقين تلاميذه العربية والعلوم الأدبية ، وتدريبهم على نظم الشعر ، فكان للمترجم حظ من هذه الصناعة ، فنظم الشعر الجيد من المقطعات والقصائد ، اعتنى بجمعها بعده محمد سعيد بك ابن جعفر مظهر باشا سنة ١٢٨٧ه فى ديوان سماه « الدر البهى المنسوق ، بديوان إبراهيم بك مرزوق » وطبع بمصر .

ولما أتم المترجم علومه بالمدرسة استخدم في ديوان كان يقال له « ديوان الهرجلات » وهو خاص ببيسع الخيل والماشية النابعة الحكومة . ثم نقل منه ناظراً للقلم الإفرنكي بالضبطية ، وفصل منه مدة عبده باشا ضابط مصر . ثم عاد إليه بعد نحو ثلاث سنوات ، وكان مدة توليه لهذا القلم كثير المعاكسة للإفرنج ، إذا وقع أحدهم في سجن الضبطية أو كانت له دعوى بها ، قلما كان يسلم من أذاته . حتى ضج منه وكلاء الدول ، وأكثروا من الشكوى ، فلم يكن يشبت عليه شيء عند النحقيق ، والسبب في ذلك أنه كان يعتمد على إخوانه

ومرؤوسيه بالضبطية على إيصال الأذى إليهم سراً نكاية بهم ، لطغيانهم على الرعية وتدرعهم بدروع الحايات .

وفى مدة وكالة إسماعيل الخديو نقل المترجم معاوناً بمجلس الأحكام ، ثم لما تولى هذا الخديو على مصر أرسله ناظراً للقلم الإفرنكي بالخرطوم قاعدة بلاد السودان. فبقي إلى أن توفى بها سنة ١٢٨٣ ه.

وكان مربوع القامة ، أبيض اللون ، قد وخطه الشيب . ومات بعد ما تجاوز الستين . رحمه الله .

the state of the s

### مُحِلَّعَتِ أَدُ الطِنطاوي

### \$ 17A. - \$ 177V

### ١٨١٠م - ١٨١٢م

وقفت له على ترجمــة بخط الأديب الأستاذ عبد المعطى السعد، قال: هو الشيخ محمد بن سعد، الملقب بعياد الطنطاوى، الشافعى، أحد أفراد الطبقة الأولى الآخذة عن شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم الباجورى شيخ الجامع الأزهر المتوفى سنة ١٢٧٦ه.

كان رحمه الله من أعيان علماء القرن النالث عشر ، راسخ القدم في العلوم العقلية والنقلية ، آخذاً بحظ وافر من الأدب. وله كثير من الشعر الحسن والنثر المستحسن ، وكان المشتغلون بالأدب من علماء الأزهر في عهده قليلين يعدون على أصابع اليد ، كشيخ الإسلام الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر ، والشيخ خليل الرجبي .

وقد ولد المترجم فى طنط سنة ١٨١٠ م و تعلم فى الجامع الأحدى بها ، ثم أتم تعليمه فى الأزهر . وله رحمه الله مؤلفات كثيرة تنم على غزارة مادة ودقة نظر ، منها : فى العقائد حاشية على الشرح المسمى « بالتحفة السنية فى العقائد السنية » للعسلامة الكبير برهان الدين أبى المعالى إبراهيم السقا على منظومة السيد محمد بليحه ، يقول فى آخرها :

( وحيث طعمت من بليحة ، وشربت من منهل السقا ، فتفكه بها لأنس نفسك علك أن ترقى ) .

ومنها حاشية على رسالة شيخه العلامة الشيخ إبراهيم الباجورى . يقول فيها مادحاً ومقرظاً ، كما وجدته مكتوباً بخطه تحت طرتها :

إن علم السكلام أفضل علم فيه وصف الإله والرسل يسرد فإلى هـــنه الرسالة يمم فهى حازت لما عليك تأكد

ومنها « شرح منظومة الشيخ السلمونى » التزم السجم فى جميع جمله ، يقع فى نحو كراسة . و « حاشية على شرح الشيخ خالد الأزهرى » على منسه المسمى « بالأزهرية » فى علم النحو ، ضمنها تحقيقات جمة . و « حاشية على متن الزنجانى فى الصرف المشهور بمتن العزى » قال فى أولها موريا بالمتن المذكور :

الصرف زبن أهله وهو لهم كالكنز قالوا لما تقــرؤه قلت لأجل (العز)

ومنها « منظومة فى البيان نظم فيها متن السمر قندية » وشرح على المنظومة المذكورة ، فى كراستين الطيفتين .

ومنها حاشية جليلة على كتاب « الكافى فى علمى العروض والقوافى » .
وقدر له رحمه الله الذهاب إلى روسيا ، فذهب إليها ، حوالى سنة ١٨٤٠م
وعمل مدرساً للغة العربية بمعهد اللغات الشرقية فى بطرسبورج(١) . وظل يعمل

<sup>(</sup>١) مدينة لينتجراد الآل

هنالك نحو ربع قرن ، إلى أن انتقل إلى رحة الله سنة ١٨٦٧ م ، بعد أن نخرج على يديه عدد كبير من المستشرقين .

وكانت بينه وبين رفاعه الطهطاوى مراسلات أدبية ، وكلاهما من خاصة تلاميذ الشيخ حسن العطار . وقال في إحدى رسائله إليه :

« أنا مشغول بكيفية معيشة الأوربيين ، وانبساطهم ، وحسن إدارتهم . خصوصاً ريفهم وبيوتهم المحدقة بالبساتين والأنهار ، إلى غير ذلك مما شاهدته قبل بباريز ، إذ بطرسبور ج لا تنقص عنها ، بل تفضلها في أشياء كانساع الطرق . أما من جهة البرد فلم يضرني جداً ، وإنما ألزمني ربط منديل في القنق، ولبس فروة إذا خرجت ، أما في البيت فالمداخن المثبتة معدة للإدهاء » .

ومن أهم مؤلفاته كتاب سماه « أحسن النخب ، في معرفة لسان العرب » وقد ضمنه جملا وألفاظاً ومكاتبات وقصصاً وأغانى عامية ، مع ترجمتها إلى الفرنسية . وله مخطوطات عدة موجودة في مكتبة كلية بطرسبورج .

وقد اصطحب معه إلى روسيا زوجته وابنه ، وبقيا بعده فيها إلى أن نوفيا ودفنا مثله بمدافن المسلمين في بطرسبورج.

ولم تؤثر إقامته الطويلة في روسيا في شيء من دينه أو عقيدته ، كما يؤخذ من قوله في قطعة شعرية أرسلها إلى أحد أصدقائه بمصر :

أنا بين قوم لا أدبن بدينهم أبداً ، ولا يتدينون بديني

وقد وقفت على ترجمة أخرى الشيخ محمد الطنطاوى ، في كتاب تلقيته من المستشرق الروسى أغناطيوس كراتشوفسكى عضو أكاديمية العادم الروسية ، كتبه في ليننغراد في ٣٠ تشرين الثاني (أكتوبر) سنة ١٩٢٤م وهذا نص الكتاب :

« جناب العالم العلامة الفاضل والأستاذ المدقق الكامل(١) .

قد تسلمت في هذه الأيام الجزء الناسع من مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق، ورأيت فيه مقالة عن الشيخ الطنطاوي ، جاد بها قلم السيال وعلمكم الواسع ، وسررت بها جد السرور لما نشرتم من ذكر هذا الرجل الفاضل الذي خدم الأدب العربي والروسي خدمة تذكر وتشكر . قد طال ما أعلل نفسي بكتابة ترجمة الشيخ ، وقد تراكت لدى المواد ، ولكن لم تساعد في الظروف حتى الآن بجمعها وترتيبها . أما المستقبل فآت . ولذلك رأيت أن أكتب إليكم ببعض الملاحظات والاستدراكات على مقالنكم اللطيفة ، وأقول :

من أهم المصادر في هذا الموضوع تاريخ الحياة للشيخ ، المكتوب بقله ، وإن لم يكتب منه إلا قطعة صغيرة ، وهي منشورة بأصلها العربي والترجمة الألمانية للعلامة Y. G. Kascgarten في مجلة اسمها :

Testochrisftder Dentochen Morginla' rdcsehen Yesselle choft I. V. 482, 282.

<sup>(</sup>١) يقصد المنفور له العلامة المحتق أحد تيمور بأشا رحمه الله .

« والمصدر الثاني لتاريخه لا يقل أهمية عن الأول ، وهو مخطوطاته العديدة الموجودة الآن في مكتب الكلية البتروغرادية . وهي لاتقل عن مائة وخسين نسخة يوجد بينها كثير من تأليفات الشيخ كتبت أغلها بخط يده. ومن مؤلفاته المذكورة في مقالتكم (ص ٩ ــ ٣٨٨) يوجد في الكلية « حاشية على الأزهرية » كتبت سينة ١٢٥٣ ه، وهي بخيط يده (عدد ٨٢٧). و « نظم التمريف للزنجاني » كتب سنة ١٢٥٥ ه حسب النسخة الأصلية المؤرخة سنة ١٢٩٥ ﻫ (عدد ٢٢٦) . وعدد التأليفات غير المذكورة في مقالتكم ليس بقليل ، ككتاب «منتهى الآراب ، في الجبر والميراث والحساب ، كتب سنة ١٢٩٥ بيده (عدد ٨٢٠). وكتاب « الحكايات المصرية العامية » بيده ( عدد ٧٤٥ ) . ومسودات لتاريخ العرب ، وترجمة الباب الأول من «كلستان السعدي » بيده (عدد ٨٣٨) وغيرها . وكثير من المخطوطات مع الحواشي والشروح للشيخ ، يذكر فيها وقت قراءته لهما أو نسخه . وفي هذا من الفوائد كثير .

والمصدر الثالث لتاريخ حياة الشيخ مشتت ومبعثر بين أيدى الناس والمكاتب، أعنى مكاتبته مع أصدقائه وتلاميذه. ولم يصل إلى يدى منه غير شيء قليل لا يطنيء غليلا.

وكان من تلاميذه المشهورين: Y.A Mallin الفنلاندي أصلا الذي ساح في جزيرة العرب وفي بلاد مصر وسورية سنين عديدة ، تجت إسم عبد المولى إلى

وقد طبعت بعض مكاتيب الشيخ إليه مترجة إلى اللغة الأسوجية ، ويوجد غير ها في مكتبة الكلية في عاصمة فنلندا المساة : « Ilalsingfors » وقد أحرزت على النسختين منها .

« وما ذكره الأستاذ Ilnart من تاريخ موته ( ص ٣٩٠ ) من مقالنكم ، فلا صحة له ، وهو مأخوذ على علاته من كتاب تاريخ الآداب العربية للأسناذ \* Brockelinann الشهير ، وأقرب منه إلى الصواب ما رواه أمين فكرى مسنداً إلى الأستاذ غوتوالد - فإن الشيخ الطنطاوى توفى إلى رحمة رعسيس (ص ٣٩١) وهو مأخوذ حرفياً من كتاب الأب لويس شيخو عن تاريخ الآداب العربيسة في القرن الناسع عشر (٣: ٥٩) لأن الشيخ دعى للتدريس في الكلية سنة ١٨٤٠م وليسسنة ١٨٥٨م . وكان هو المعلمالأول. وكان نفروتسكي معاوناً له وليس العكس. أما سفره إلى روسية فكان بدعوة من نظارة الخارجية لتدريس العربية في مدرسة الألسن الشرقية التابعة للنظارة المذكورة. أما وقت سفره فليس ببعيد مما استنبطتموه في مقالتكم (٢٩١٠) لأنه دعى إلى الروسية سنة ١٨٠٠ م، وقدم إليها على ما يظهر في هذه السنة . وممــا يؤيد ذلك نسخة « شرح سـقط الزند » الموجودة بين مخطوطاته (عدد ۸۲۷). فإنه يذكر في ختامها أنه نسخها سنة ١٢٥٦ وهو في المحجر الصحي بالقسطنطينية.

وكذلك أصبتم فى تعيين وظيفة الخواجة بكتى (ص ٣٩٠) فإنه كان ترجماناً : ( Agent consulaire ) للقنصلية الروسية بالقاهرة .

هذا ما سنح لى تحريره فى هذه الفرصة ، والمرجو من جنابكم أن تنضوا الأنظار عن هفوانى ، وتقبلوا عذرى على تقصيرى ، فإن العذر عند كرام الناس مقبول ) .

## عسيكاالليتي

#### A 1414 - A 1447

كان الشيخ على الليقى \_ فى ابتداء أمره \_ مقيا بمسجد الإمام الليقى، وكان ينزل إلى الأزهر لطلب العلم ويمود للمبيت هناك . وكان كريما على فقره . ثم ورد على مصر الشيخ السنوسى الكبير قاصداً الحيج ، فاتصل به وأخذ عنه الطريق وحج معه ، ولما عاد إلى مصر لم يفارقه حتى سافر معه إلى ه جنبوب ، وأقام هناك مدة لم يفتأ فيها يطلب العلم ويستفيد . ثم فارقه وعاد إلى مصر ، واتصل بأم عباس الأول فجعلنه شيخا على مجلس «دلائل الخيرات » عندها . ثم اتصل بالأمير السابق أحمد رفعت ابن إبراهيم باشا الكبير فاعتقد فيه وأطلعه على خزانة كنب عنده فاطلع على ما فيها واستفاد منها . وكان الاعتقاد فيه بسبب سفره إلى جهة المغرب وأخذه علم الزايرجة والأوفاق عن علمائه فيه بسبب سفره إلى جهة المغرب وأخذه علم الزايرجة والأوفاق عن علمائه المشهورين ، وتابعه فى ذلك كثيرون ، لاعتقادهم فيه معرفته هذا العلم .

ولما تولى سعيد حكم مصر أم عبده باشا ضابط القاهرة بجمع من يأكلون أموال الناس بالباطل بهذه الخزعبلات وما إليها و نفيهم إلى السودان . فسيق معهم الشيح على الليثي لما علق به من الاتهام بذلك ، فبتى في السودان إلى أن عنى عنه ، وعاد إلى مصر .

وَلَمَا تُولَى الْخُدَيْوِ إِسْمَاعِيلَ تَلاَّئُوا نَجِم الشَّيخِ عَلَى اللَّيْنِي وَبِدَا سَعْدُهُ

فاتصل به وقربه هو والشيخ عليا أبا النصر وجعلهما نديمين له كنديمي جذيمة وصار لا يصبر عنهما في مجالس أنسه ، فكانا إذا حضر تلك المجالس أزاحا الكلفة وتبسطا معه في القول والنندير ، فكانت لهما في ذلك من النوادر ما يملأ الأسفار .

وقد بلغ من شغفه بهما أن خصص لهما قاعة بديوانه بجلسان بها كأنهما من المستخدمين فيه ، وحدث أن أمن بكتابة ألواح على باب كل قاعة من الديوان ليعرف من بها كقلم التشريفات وقلم النحريرات ونحوهما ، وسألهما العامل، ماذا يكتبه على قاعتهما ، فقال له الشيخ الليثى : اكتب عليها (إنما نطعم لوجه الله ) .

وبسبب تقرب المترجم من الخديو قصده الناس في الشفاعات عند الكبراء، ونفع الله به خلقا كثيرين \_ جزاه الله عن مسعاه خير الجزاء.

ولما عزل الخديو إسماعيل وتولى بعده ولده محمد توفيق، شغف أيضا بالمترجم كوالده وقربه، وأحله محمله من القبول. حتى قامت الثورة العرابية وسافر الخديو إلى الإسكندرية، فانضم الشيخ على الليثي للعرابيين اضطرارا أو اختياراً فلما انتهت الثورة العرابية وعاد الخديو للقاهرة لم يؤاخذه وصفح عنه وقابله المترجم بقصيدة مطلعها:

كل حـال لضده ينحول فالزم الصبر إذ عليه المعول المعلى

تبرأ فيها من الفتنة ، وأبان عدره في الانضام إلى العرابيين ، وزاد بعد ذلك الخديو في تقريبه وإكرامه . ولا سيا بعد أن بني قصره بحاوان . وصار يسافر إليه كل أسبوعين في سفينة بخارية ، فإ نه كثيراً ما كان يسافر بالسفينة نفسها لزيارة الشيخ الليثي في ضيعته بشرق أطفيح حيث يتناول الطعام عنده ويقيم يوما في ضيافته ، وهو شيء لا يفعله مع غيره .

ولهذا اعتنى المترجم بتلك الضيعة فغرس فيها البساتين والكروم ، وبنى قصراً صغيراً لنزول الخديو وحرمه وحاشيته ولم يزل هذا شأنه معه حتى مات الخديو ، وتولى بعده ولده عباس فلم يكن للشيخ حظ معه كحظه مع أبيه وجده ، ولذلك جعل أكثر إقامته بتلك الضيعة يشتغل باستغلالها ومطالعة كتبه ، فإذا حضر الى القاهرة نزل بداره التى بجهة باب اللوق فيقيم بها أياماً ثم يعود ، ولم يزل كذلك حتى اعتلت صحته وطال مرضه أشهراً حتى توفاه الله الى رحمته يوم السبت ١٠ من شعبان سنة ١٣١٣ ه عن سن عالية ، وقد شبع من الأيام وشبعت منه ، ونال من العز والجاه إلى مماته ما لم ينله غيره .

وكان رحمه الله آية في حسن المجالسة ، محبباً إلى القاوب ، أديباً شاعراً ، حاضر الجواب ، فكه الحديث ، إذا عرفه إنسان تعلق به ، وكره مفارقته م مع أنه كان دميم الصورة أطلس ، ليس في وجهه إلا شارب خفيف وشعرات على ذقنه . ولما حضر لمصر السلطان برغش سلطان زنجبار ندبه الخديو إسماعيل لمرافقته ومجالسته ، فلازمه مدة مقامه بالقاهرة ، وأعجب السلطان به إعجاباً شديداً . ثم لماعاد لبلاده صار يتعهده بالرسائل والهدايا من العنبر ونحوه كل سنة فيهدى هو أخصاءه وأصحابه، وكذلك ما كان ينتج ببساتينه من غرائب الفاكهة وأصناف الأعناب النادرة كان موقوفاً جيعه على الهدايا لا يبيع منه سبئاً .

وكان أدباء مصر وفضلاؤها - يقصدونه في تلك الضيعة ، فينزلهم على الرحب والسعة ، ويقيمون عنده الأيام والأشهر ، وهو مقبل عليهم بكرم خلقه ولطائفه ومحاضراته المستحسنة ، وقد يقيم الإنسان عنده شهراً أو أكثر وهو يؤنسه كل يوم بحديث جديد لايعيده .

واقتنى خزانة كتب نفيسة اجتمعت له بالإهداء الشراء والاستنساخ، وكان يبذل الأثمان العالية فى الكتب النادرة ، فجلبت له من الآفاق وعرفه تجار الكتب والوراقون فخصوه بكل نفيس منها . ثم لما مات اقتسمها ورثته .

ومما وقفنا عليه للشيخ الليثى من الشعر قصيدة رئاء فى محمد سلطان باشا \_ من أعيان الصعيد الذين تقلدوا مناصب فى الدولة آخرها رياسة مجلس شورى القوانين فى عسيد الخديو محمد توفيق \_ وكان قد سافر إلى أوربة لمعالجته من عبلة لم تفد فيها ممالجة أطباء مصر ووافاه أجله فى مدينة غراتيس. بالنسة، و نقلت جثنه إلى القطر المصرى في أوائل شهر ذي القمدة سنة ١٣٠١هـ وكان مطلع قصيدته:

لا تأمن الدهر واحذره أخا الفطن السابحا في عباب اللهو من عَسه دهر تنكر في حاليب لا لتقل بينا نرى المرء في أزر الصفا جزلا يمسى وأزهار روض الميش يانمة ذي شيمة الدهر لم يسلم مسالمه نرجو وفاه ولو كان الوفي لما

ومنها والله أعلم بمــا يقول:

یالهف نفسی علی واف له همم

ومنها :

إنى لأعجب من ساع لفائلة لكن قضى الله فى إنمام نعمت من مشله قام بالأمر العظيم وقد ومنها في إقامة الحديو مأتمه:

وبمـــد أن مات إنماماً لنائلة هذي العناية قد ود الحـــود له

فعنصر الدهر مطبوع على الفتن دع الأمانى واحدر عادى الزمن به لداريه فى سر وفى علن إذ ألبسته المناياحة الكفن حيناً ويصبح منعياً على ظمن هبهات برعى ذماماً غير مؤتمن أودى بنفس أبى سلطان ذى المنن

ببعضها لوتمحلى الدهر لم يخن

وكان يرجو شفاء الروح والبدن بأن يموت شهيداً نازح الوطن كان الزمان عبوس الوجه بالفطن

أحياً مآتمـه جرياً على السنن لوكان أودى ولاني مثلهـا وفني

قل للحسود انتهض واحلل مكانته خلالك الجو فاقرع هامة القان يا شامتا بنعيّ المكرمات فعش وخد أمانا بما تهوى من الزمن هدنا وإلا فنح مثلى مساعدة وانثر فرائد دمع غالى الثمن ماكل من مات تبكيه الكرام ولا كل البكاء بكاء الواله الحزن هذى مساجده هذى مدارسه هذى منازل أضياف على سنن هذى مساجده هذى مدارسه لولا يقينى بوشك القرب لم أكن وقد كفانى رئا شجو يؤرخه سلطان باشا شهيدا مات ياحزنى

VJ - 111 - LL - LL - LO

17.1

حيث كانت وفاة سلطان باشا سنة ١٣٠١ هـ ونما يؤثر عن الشيخ الليني أنه كان له إلمام تام بالرثاء التاريخي \_ على جارى عادة عصره . وفضلا عن أنه كان شاعراً أديبا فلم نقف له على ما دونه من الشعر . وأغلب الظن آنه لم يطبع منه ما كان مخطوطاً ضمن مكتبته التي كانت تزخر بنفائس المخطوطات مما جلب إليه إهداء وشراء ونسخا واستنساخاً ، وما بذله في اقتنائها من المال الكثير حتى اقتسمها من بقى بعده من ورثته ، ولعلها بقيت محبوسة تحت أيديهم لم ينتفع بها أحد .

وبالجملة : فقل أن يوجد مثله ، أو يجتمع لإنسان ما اجتمع له من الورع والنقوى ، خصوصاً في أواخر أيامه ، رحمه الله رحمة واسعة .

# مختمد الطنطاوي

### ١٤٤١ هـ ــ ٢٠٣١ هـ

وقفت له على ترجمة جمعها الأستاذ العالم السيد عيسى إسكندر المعاوف

هو الشيخ محمد ابن الشيخ مصطفى ابن الشيخ يوسف ابن الشيخ على الطنطاوى الأزهرى ، ولد فى طنطا سنة ١٧٤١ هـ ، ومات أبوه وعره أربس سنوات ، وماتت أمه وعره ست سنين ، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين على الشيخ محمد الشبراويشى ، ثم دخل جامع السيد البدوى للطلب ، فقرأ على السيد محمد أبى النجا المشهور صاحب الحاشية ، والشيخ عبدالوهاب بركات ، والشيخ على حزة . وانتفع بهم مدة ، وأجازوه بالإجازة العامة .

نم سافر مع أخيه الأكبر إلى بلاد الروم وبلاد النرك نم دخل حلب وقرأ على الشيخ أحمد النرمانيني وأجازوه، ثم رحل إلى الشام سنة ١٢٥٥ ه وقرأ على الشيخ سعيد الحلمي والشيخ عبدالرحن الطيبي والشيخ عبدالرحن الكزبرى، وأخذ طريقته النقشبندية على الشيخ عمد الخانى الخالدى ، فانتفع به حتى استخلفه عنه فها (١).

<sup>(</sup>١) ملخمة من كتاب «حلية البشر ف تأريخ القرل الثالث مشر » المرحوم الشيخ عبد الرزاق البيطار علامة دمشق ــ الجزء الثالث من ٢٨٦ بخط المؤلف .

وعاد إلى مصر سنة ١٢٦٠ هـ، ودخل الجامع الأزهر وانقطع للطلب بهمة وجد واجتهاد، فقرأ على الشيخ إبراهيم الباجورى، والشيخ إبراهيم السقا، والشيخ عليش المغربي، والشيخ مصطفى البلتان (١). والشيخ مصطفى المبلط، والشيخ محد الخضرى، وأكثر قراءته عليه فى العلوم الغريبة كالميقات والفلك والجبر والمقابلة، إلى أن صار إماماً فى العلوم العقلية والنقلية، مع شدة ذكائه وحفظه.

ثم رجع إلى الشام واستوطن دمشق في محلة الميدان سنة ١٢٦٥ هـ ، وجلس في حجرة جامع سيدنا صهيب الرومى ، فأقبل عليه الطلبة ، ولم يزل يقرى وعين له الطالبين إلى سنة ١٢٧٨ هـ ، ثم دعاه الأمير عبد القادر الجزائرى وعين له مماشاً (راتباً) واستأجر له داراً ، وأرسل جميع أولاده للأخذ عنه ، مع غيرهم من طلاب العلوم والفنون .

وكان الشيخ الطنطاوى يشتغل إلى ذلك بحساب جداول مما يتعلق بعلم الفلك والميقات والربع المقنطر والجيب والأسطرلاب ، وقد قرأت (٢) عليه جلة رسائل فيها ، كما قرأت عليه دروسه في جامع صهيب . كما كنت في معيّته سنة ١٧٩٠ ه حينما وقع خلل في بسيطة منارة جامع بني أمية ، المسماة « يمندنة

<sup>(</sup>١) مكذاً في النسخة الى بخط المؤلف ولمله نسبة إلى (البلقاء) أو هي سجريف «اللقاني» .

<sup>(</sup>١) القارى، هو الشيخ عبد الرزاق البيطار مؤلف السكتاب الملخصة منه هذه الترجة .

العروس » \_ فحسب الشيخ سائر أعمالها ، وجعل لها جداول بعدة الأعمال ورسم غيرها ، ثم أزالها ووضع بسيطته في مكانها

« وبالجلة » كان فى كل علم عمدة ، ولسكل مشكل عدة . رقيق القلب رحيمة ، سخى السكف كريمه . غير أن دهره قد عانده ، وعاكسه فى آخر أمره وما ساعده . وهذا من دأبه مع أهل الفضائل ، وذوى المآثر والشمائل . إلا أنه كان يقابل ذلك بالتسليم والرضا ، ويعلم أن ذلك مما جرى به القدر والقضا(١) .

ومن نظمه قصيدة فى مديح راشد باشا والى ولاية سورية لأمر اقتضى ذلك قال فها :

أضحت دمشق ببهجة ومسرة تزهو على كل البلاد بنضرة إلى أن قال:

بل مرشد والرشد أعلى خلة ولذاته كلّ القلوب أحبت تاقت له كلّ النفوس وحنت فتقلدوا منه بأوفى منة (٢)

لاتمجبوا والى حماها راشد ومحمدي الخلق وهو محمد أحيا بها العدل الذي ياطالما والأمن قد عم الأنام جميعهم

<sup>(</sup>١) هذه الفترة مثال من سجع المؤلف في تاريخه ، فانه النزمه في أكثر الكتاب على عادة الفدماء ويمن المتأخرين مثل « أبن مصوم » في (السلافة) « والحبي » في ( التعالى » في ( البتيمة ) ... الح.

<sup>(</sup>٢) لم يورد اله من الشمر غير منذم النصيدة يوفي على أسارب شمن العاماء والفتياء كا ترى.

وله قصائد كثيرة ، وتقييدات شهيرة . لا يحسن استقصاؤها للخروج عن المطاوب من الاختصار . وكذلك لو أردت أن أذكر عفته ، وتفصيل تعيين الحكومة له مقادير من المعاش لم يقبلها ورعاً وزهدا ، لأدى المقام بخروج عن المرام .

وفى سنة ١٣٠٥ هـ ، رسم بسيطة (١) فى ميدان دمشق فى جامع الدّقاق المعروف بكريم الدّين — وجعل حسابها على الأفق المرقق ، فجاءت أحسن من بسيطة جامع بنى أمية التى كان حسابها على الأفق الحقيق ، وتم عملها ورسمها وحفرها ، وصنع مكان فى المنارة لوضعها فيه فى أول « برج الجدى » . فعاجله المرض قبل ذلك ، وتوفى غرة جمادى الأولى سنة ١٣٠٦ هـ ، ودفن فى تربة باب الصغير قرب مدفن سيدنا بلال رضى الله عنه من جهة الفرب .

وبعد موته بقليل وضعت البسيطة في مكانها ، والأوقات تستفاد منها بناية الضبط. جزاه الله خيراً ، وأعظم لهُ منةً وأجراً .

<sup>(</sup>١) آلة يعرف سما الوقتكالساعة والمزولة .

# مُحِلُ الْعَبَاسِي الْهَدِي

#### ۲۶۲۱ هـ -- ۱۳۱۰ هـ

هو ابن الشيخ محمد أمين الحنني ابن الشيخ محمد المهدى الكبير — الشافعي. كان جده المذكور من الأقباط فأسلم على بد الشيخ العلامة محمد الحفني، وقرأ عليه وعلى أخيه الشيخ يوسف الحفني وغيرهما حتى صار من كبار العلماء وترشح لرياسة الأزهر بعد الشيخ الشرقاوى ، وللكنها لم تنم له وتولاها الشنواني . وقد أطال « الجبرتي » في ترجمته . . . ثم نشأ ولده الشيخ محمد أمين عالماً حنفياً ، وتولى الفتوى بمصر زمنا ، وتوفى سنة ١٧٤٧ هـ .

وولد الشيخ محمد العباسي المهدى بالأسكندرية سنة ١٧٤٣ هـ ، فقرأ بها بعض القرآن ، ثم حضر إلى القاهرة سنة ١٧٥٥ هـ ، فأتم حفظه ، واشتغل بالعلم سنة ١٢٥٦ هـ ، فأتم حفظه ، والشيخ خليل بالعلم سنة ١٢٥٦ هـ فقرأ على الشيخ إبراهيم السقاء - الشافعى ، والشيخ خليل الرشيدى - الحنفى ، والشيخ البلتائى ، وغيرهم ثم صدر أمر إبراهيم باشا ابن محمد على بتوليته إفتاء الديار المصرية فى منتصف شهر ذى القعدة سنة ابن محمد على بتوليته إفتاء الديار المصرية فى منتصف شهر ذى القعدة سنة المناهد على بالمحمد وهو فى نحو الحادية والعشرين من سنيه ، ولم يتأهل بعد لمثل هذا المنصب السكير .

ويقال إن السبب في ذلك عارف بك الذي تولى القضاء عصر ، وكانت له صلة بالشيخ محمد أمين المهدى ، فلما ذهب الراهيم باشا إلى القسطنطينية

ليتسلم من السلطان مرسوم ولايته على مصر قابله عارف بك - وكان إذ ذاك شيخا للإسلام - وأوصاه خيراً بذرية الشيخ المهدى وأن يولى منهم من يصلح لمنصب أبيه .

فلما عاد إبراهيم لمصر ، بعث في طلب الشيخ محمد العباسي المهدى ، فصادفوه في درس الشيخ السقاء يحضر مقدمة مختصر السعد ، ولما قابله أثنى عليه لاشتغاله بالعلم نم أنبأه بأنه ولاه منصب الفتوى بمصر ، وعزل عنه الشيخ أحمد التميمي الخليلي ، وخلع عليه خلعة هذا المنصب ، ثم عقدله مجلساً بالقلعة حضره حسن باشا المنسترلي ، والشيخ مصطني العروسي وغيرهما ، فأقروا على إقامة أمين للفتوى يقوم بشئونها حتى يتأهل صاحبها لها ويباشرها بنفسه ، واختاروا له الشيخ خليلا الرشيدي بدل الشيخ على البقلي أمين فتوى التميمي ، وزيل المترجم من القلمة بموكب كبير من العلماء والأمراء ، ووفد الناس على داره للتهنئة ، ومدحه الشعراء ، فن ذلك قول الشيخ محمد شهاب :

عز ياعزة الحمى أن تقاسى بمهاة الصريم فيا تقاسى ومنها قوله:

ضل شرعی نهجه والسیاسی این فتواه فتنه للناس حکت بالنصوص دون التباس قلت: فتوی مهدیه العباسی

تب مفتی الهدوی و تبت یده فدعیه یاعد عدر اصطباری ولئن قلت أی فتوی البرایا وارتضاها الزمان قل لی وأرخ

وهي قصيدة طويلة ألحق بها هذه الأبيات الثلاثة مشيراً فيها إلى « التميمي » وإلى « الرشيدي » أمين الفتوى الجديد :

قلت لما أن تم بدر التميمي واعتراه نقص الخسوف الشديد رجع الدر بالفتاوى إلى ما كان فيه من المكان المشيد فلنعم الرشيد يا ابن الرشيدى

وروى الفاضل محمد أفندى التميمي — في الترجمة التي جمها لا بيه الشيخ أحمد التميمي — أن سبب عزله عن الإفتاء أحقاد قديمة كانت في صدر إبراهيم باشا منه ، بسبب معارضته له في أمور تخالف الشرع كان يريدها ويعارضه الشيخ فيها ، فلا يجد بداً من الإذعان بسبب إقبال أبيه (محمد على ) على الشيخ . فلما آلت ولاية مصر إلى إبراهيم كان أكبر همه عزله عن الإفتاء .

ثم أكب المترجم على الاشتغال بالعلم ، خصوصاً الفقه ، حتى نال منه حظاً وافراً ، وجلس للتمريس بالأزهر لإقراء « الدر المختار » فقرأ منه إلى كتاب الطلاق وأكل قراءته فى داره . وقرأ « الأشباه والنظائر » فى داره أيضاً . وباشر أمور الفتوى بعفة وأمانة وتدقيق وتحقيق ، واشتهر بين الناس بلخزم والعزم وعدم مما لأة الحكام ، وحسبك وقوفه فى وجه عباس الأول وتعريضه نفسه للنهلكة صيانة لما استودع من أمانة العلم .

وسبب ذلك أن هيذا الوالى أراد أن يمتلك جميع ما بيد ذرية جده

محمد على ، مدعياً أنه ورد مصر لا يمتلك شيئاً ، فكل ما خلفه لنريته إنما هو من مال الأمة يجب رده إلها ، ووضعه بيد أمينها المتولى شئونها ، واستغنى المترجم فلم يوافقه وأصر على الامتناع، ولم يحفل بوعيده وتهديده، حتى طلبه فجأة إلى بنها فسافر إليها وهو موقن بالهلاك ، وكان معه عند طلبه الشيخ أبو العلا الخلفاوي فسافر معه لمؤانسته ومواساته ، فلما وصلا إلى قصر بنها روجع المترجم في الفتوى ، فأصر على قوله الأول ، فأمن بهما فأنزلا إلى سفينة بخارية سافرت بهما ليلا في النيل لنني المترجم إلى أبي قير، واعتراه لشدة وجله زحیر (۱) کادیودی به ، وهو مع ذلك مصر علی قوله، والشیخ أبوالعلا بهون عليه الأمروية انسه بالـكلام ، إلى أن صدر الأمر با رجاع السفينة وأنزلا منها وأمرا بالسفر إلى الفاهرة . وسلم الله . فكانت هذه الحادثة سبباً لعلو قدر المترجم في النفوس، و إعظام الولاة فمن دونهم لشأنه ، وتسبب منها أيضاً إقباله على الشيخ أبى العلا المذكور وسعيه له في المناصب التي تولاها وعظم بها أمره بعدذلك

وفى سنة ١٧٨٧ هـ أراد الخديو إسماعيل عزل الشيخ مصطفى العروسى شيخ الأزهر ، ولكنه خشى الفتنة - لأن العزل لم يقع من قبل لأحد من مشايخ الأزهر ، فأخذ فى جس نبض العلماء وسبر غورهم فى ذلك ، فهون عليه الشيخ حسن العدوى الأمر ، وأوضح له أنه وكيـل الخليفة ،

<sup>(</sup>١) استطلاق البطن بشدة .

والوكيل له ما للاتصيل . فسر الخديو ، وبادر إلى عزل الشيخ العروسي في أواخر السنة المذكورة . وكان العدوى يطبع فيها ، وما قال ما قال إلا توطئة لنفسه ، فأخلف الله ظنه ، وصدر أمر الخديو في منتصف شوال بتوليته الشيخ عمد العباسي المهدى ، والجمع له بين منصب الإفتاء ومنصب شيخ الأزهر . ودعاه الخديو لمقابلته وخلع عليه وأنزله من عنده بالموك المعتاد . فباشر شئون منصبه بحزم وعزم وتؤدة وتعقل . وكان أول ما صدر منه سعيه لإعادة ما كان لأهل الأزهر من المرتبات الشهرية والسنوية ، ثم استصدر أمماً من الخديو بوضع قانون التدريس فأجابه إلى ذلك ، ووضع قانون الامتحان ، وكانوا قبل ذلك لا يمتحنون ، بل كان من تأهل للتدريس تصدر له — في أول درس أفروه و إلا أقاموه .

ولم يزل المترجم سائراً في طريقه المحمود ملحوظاً بعين التبجيل من الحكام، وبين الخاص والعام، حتى ثارت الثورة العرابية المشهورة، ورأى فيه العرابيون أنه ليس بالرجل الذي يوافقهم ويساعدهم في مطالبهم، فكان من جملة ما طلبه عرابي باشا من الخديو لما زحف الجيش على قصر عابدين، عزل المترجم من الأزهر، فعزل عنه في المحرم سنة ١٧٩٩ هـ وتولى بدله الشيخ محمد الإنبابي، وانفرد هو بالإفناء. ثم اشتدت الثورة وجاهر العرابيون بطلب عزل الخديو، وكتبوا قراراً بذلك وقع عليه العلماء والوجهاء، وامتنع المترجم من التوقيع وقال لحامل القرار: «أنا لا أوقع بيدى، فإذا كان في الأم

غصب فإن خاتمي ممى ، خدوه ووقعوا أنتم بأيديكم كما تشاءون » فانحرف عنه العرابيون وبثوا عليه العيون ، خي احتجب في داره التي على الخليج بالقرب من مدرسة الفخرى المشهورة بجامع البنات . وتحامى الناس زيارته ، وصار لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة في أقرب مسجد إليه .

ولما انتهت الثورة العرابية وعاد الخديو للقاهرة في ١٧ ذى القعدة من تلك السنة ، ذهب الشيخ مع العلماء للسلام علية ونهنئته ، فحصة الخديو من دونهم بمزيد من الترحيب والرعاية ، وكان بينهم الشيخ الإنبابي شيخ الأزهر ، فلحظ ذلك ، وخشى أن يعزله الخديو ليعيد العباسى ، فاستقال بعد أيام ، وأصدر الخديو أمره يوم الأحد ١٨ ذى القعدة بإعادة المترجم إلى الأزهر ، علاوة على منصب الإفتاء بيده ، وفيا يلى نص ذلك الأمر ، الموجه من الخديو إلى رئيس النظار :

«إنه بناء على استعفاء حضرة الأستاذ الشيخ محمد الإنبابي من وظيفة مشيخة الجامع الأزهر ، ووثوقنا بفضائل وعالمية حضرة الأستاذ الشيخ محمد العباسي المهدى ، قد اقتضت إرادتنا توجيه هذه الوظيفة لعهدته كما كانت قبلا ، علاوة على وظيفة إفناء السادة الحنفية المنحلي بها من السابق ، وصدر أم نا للمومى إليه بذلك في تاريخه . ولزم إصدار هذا لدولت كم إشماراً بما ذكر ، في ٧ — أكتوبر سنة ١٨٨٧ م الموافق ١٨ ذي القعدة سنة ١٢٩٩ هـ .

. روكان بعض علماء الأزهر سموا لتنصيب الشيخ عبد المادي نجا الابياري ،

وكتبوا كتابة بذلك، وأخذوا يوقدون عليها ويطوفون ما على العلماء، ففاجأهم الأمر بإعادة المترجم، وذهب سعيهم وتعبهم أدراج الرياح.

ثم استمر المترجم جامعاً للمنصبين قائماً بشئونهما أتم قيام ، حتى كانت سنة ١٣٠٤ هـ وفيها بلغ الخديو أن جماعة من الأعيان والنجار مثل محمد باشا السيوفي وأخيه أحمد باشا بجتمعون للسمر بدار المترجم في أغلب الليالي ، فيتكلمون في الأمور السياسية ، ويظهرون أسفهم من وجود الإنجليز بمصر وموافقة الحكومة لهم فيا يحاولون ، وغير ذلك من هذه الشئون . فحنق الخديو وأرسل من يحضرون إليه محمد باشا السيوفي فيلم يجدوه بل وجدوا أخاه أحمد باشا ، ومضى هذا معهم إلى القصر ، فوبخه الخديو توبيخاً شديداً ، وقال باشا ، ومضى هذا معهم إلى القصر ، فوبخه الخديو توبيخاً شديداً ، وقال أن اجتماعهم لم يكن إلا بقصد السمر والائتناس .

ثم قابل الخديو المترجم في إحدى المقابلات الاعتيادية فلم يهش، له كمادته ، بل قال له وقت الانصراف: « ياحضرة الأستاذ ، الأجدر بالا نسان أن يشتغل بأمور نفسه ولا يتدخل فيما لا يعنيه و يجمع الجميات بداره » . فما كان جواب المترجم إلا أن قال له : « إنني ضعفت عن حمل أثقال الأزهر ، وأرجو أن تعفوني منه » . ولم يكن الخديو يتوقع منه هذا الرد ، فغضب وقال مستفهما : « ومن الإفتاء أيضاً ؟ »

فقال له : ﴿ نعم ومن الإفتاء أيضاً ﴾ ... ثم انصرف .

ولم يكن المترجم من يغرب عنهم أن مثل هذا السبب لايدعور إلى الاستقالة ،

خصوصاً أن الخديو صرفه بالحسنى مع من اتهم معه ، ولكن كان هناك سبب أقوى أغضب رئيس النظار نو بار باشا الأرمنى ، وذلك لحادثة رفعت عنها دعوى أمام المحاكم الأهلية، واقتضى الأمر طلب كشف وجه إحدى المخدرات للتحقق منها ، فامتنعت عن الإسفار محتجة بعد جوازه فى الشريعة ، واستفتى المترجم فأفتى بعدم الجواز ، فشكاه رئيس النظار إلى الخديو ، ووصفه له بأنه أصبح عقبة أمام القضاة معارضاً لأحكام القضاء ، ثم طلب عزله فعا يقال أصبح عقبة أمام القضاة معارضاً لا حكام القضاء ، ثم طلب عزله فعا يقال أو يقيله الخديو من الوزارة .

فلما قال الخديو للمترجم ما قال ، تبقن أن المراد هزله فاستقال ، وأمر الخديو يوم الثلاثاء ٣ ربيع الثانى من السنة المذكورة بإعادة الشيخ محمد الإنبابي للأزهر . وإقامة الشيخ محمد البناء للإفتاء . وبقى المترجم بداره التى على الخليج ، واشتغل بإصلاح قسم منها تشعث ، فأعاده إلى رونقه الأول ، وصبغ حيطانه بالأصباغ ، وهو القسم المطل على الخليج ، وصار يمضى وقته بالنظر فى شئونه الخاصة ، والاشتغال بالعلم ، إلى أن أعيد إلى الإفتاء .

وأصبب فى أواخر أيامه بفالج وهو يتوضأ لصلاة الجمعة أبطل حركته، ثم تعافى قليلا وصار بخرج فى عجلته (۱) للتنزه ، وعليه عباءة من الصوف ، وأشير عليه بالإقامة بحلوان لجفافها فانتقل إليها ، وأقام بها برهة لم يستفد فيها شيئا ، فعاد لداره بالقاهرة . ووافته منيته فى الساعة الخامسة من ليلة الأربداء مرجب سنة ١٣١٥ ه عن اثلتين وسبعين سنة ، بعد أن لازمه المرض نحو

<sup>(</sup>۱) عربة

أربع سنوات ، فأذن له على المآذن، وحزن الناسلوته حزناً شديداً ،وتكاثرت الجوع على داره لتشييع جنازته ، فقيل إن عدد المشيدين بلغ نحو أربدين ألفا ، والمصلين عليه خسة آلاف .

ودفن بقرافة المجاورين في زاوية الأستاذ الحنى جنب أبيه وجده ، ورثاه كثير من الشعراء جمعت مراثيهم في رسالة ألفها الشيخ عثمان الموصلي نزيل القاهرة ، وسماها « المراثي الموصلية في العلماء المصرية » لأنه أضاف إليها مارثي به الشيخ عبد الرحن الرافعي مفتى الأسكندرية ، والشيخ سليم القلماوي شيخ مسجد القامة ، والشيخ عجد المغربي ، وكاهم توفوا في هذه السنة أيضاً .

وكان المترجم رحمه الله ربعة ، أقرب إلى العاول ، مليح الوجه ، منور الشيبة ، معتدل القامة ، ذاهيبة ووقار .. مات عن ثروة طائلة ، وولدين ها : الشيبخ عبد الخالق المهدى ، والشيبخ أمين ، ماتا بعده واحداً تلو آخر . ولم يؤلف رحمه الله سوى مجوع فتاواه الذى صحاه (الفتاوى المهدية ، في الوقائع المعمرية ) طبع بمصر سنة ١٣٠١ ه في ثمانية أجزاء كبار . وعاش في عزة وتبجيل مدة حياته ، وتولى الإفتاء أربهين سنة ،ن سنة ١٢٦٤ ه إلى سنة ١٣٠٤ هلم يعزل فيها ، فيلم تحفظ عليه بادرة خطأ أو مخالفة للشمرع ، وسبب ذلك أنه تولاه وهو صنير ، والهيون شاخصة إليه ، فكان لا يفتى فتوى ذلك أنه تولاه وهو صنير ، والهيون شاخصة إليه ، فكان لا يفتى فتوى ختى صارمعدوم النظير لا يجار په مجار في هذا المضار ، وأضيف إلى ما كان عليه من

التقوى والتشدد في أمر الدين ، حتى كانت مواقفه أمام الولاة لاتزيده إلا رفعة في عيونهم ، لعلمهم أنه لابريد إلا نصرة الحق ، فأحبوه وأغدقوا عليه بالإنهام . ومن مواقفه غير ماذكرناه أن الخديو إسماعيل أراد مرة أن يستولى على الأوقاف الأهلية ، ويعوض عنها أهلها ما يقوم بمعاشهم ، فاستفتاه في ذلك ، فتوقف ، وأفتاه بعضهم بالجواز ، فتكدر منه ، وجمع بينه وبين مخالفيه ، فناظرهم وفاز عليهم بعد ما ألفوا رسائل في الحادثة ، وأكثروا من الجلبة .

ولم يقتصر الولاة على مشاورته فى الأمور الدينية المختصة بمنصبه ، بل كانوا بستشيرونه فى غيرها من معضلات الأمور ، لما عرفوه فيه من سعة المدارك وجودة الرأى ، حتى إن إسماعيل لما عزل عن مصر قال لولده توفيق فيما أوصاه به : احتفظ يابنى بالشيخ المهدى ، فإنه رجل لانظير له .

وبالجلة فمحاسن المترجم كنيرة ، ولم يكن فيه ما يشينه سوى ماكان يرميه به بهض شانئيه من الإمساك والنقتير ، ويضعون عليه النوادر الخارجة من حد المعقول ، والمعروف عنه — القاصى والدانى — أن داره كانت مفتوحة الصادر والوارد ، لا تخلو مائدته يوماً عنهم . وحسبنا أنه كان يخرج زكاة أمواله كل سنة ويفرقها على المستحقين ، رحمه الله رحمة واسعة ، وأكثر في الأمة من أمثاله . وكان حائزا لكسوة التشريف من الدرجة الأولى ، ومنح الوسام العنائي الأول في ٢١ صفر سنة ١٣٠٠ ه . هو وشيخ الأزهر الشيخ عمد الإنبائي وقاضي الفضاة جمال الدين أفندي . وسبب ذلك أن السيطة توفيق البكرى نقيب الأشراف سافر في هذه السنة إلى دار السلطنة ، وتوسل

بمساعدة الشيخ أبى الحدى الصهادى إلى مقابلة السلطان عبد الحميد ، فأنعم عليه بهذا الوسام وبرتبة قضاء عسكر الأناضول . فلما بلغ ذلك مسامع الخديو أحب ألا بكون نقيب الأشراف ممنازاً عن كبار الشيوخ ، وأرسل إلى السلطان ملتمساً الإنعام على المفتى وشيخ الأزهر برتبة قضاء عسكر الأناضول، وعلى القاضى برتبة قضاء عسكر الرومالى ، لأنه كان حائزا لرتبة الأناضول، لكن طلبه لم يصادف قبولا.

وأحيل إلى المترجم قديماً أمر انتقاء القضاة الشرعيين والمفتين الذين يقامون في ولايات القطر ومراكره، فكان يختار ذوى الكفايات، ويتحرى فيهم النجابة والذكاء والديانة، ويحلى عنهم لدى الحكام، ويشد أزره، فنال بذلك مقاماً لدى أهل العلم المرشحين لهذه المناصب، ووجهوا وجوههم شطر داره، وهو مع ذلك لا يميل مع الهوى في تنصيبهم، ولو كان ممن يمد اليد لجمع من هذا الوجه شيئاً كثيراً. ثم رأت الحكومة أن يكون أمر تنصيبهم منوطاً بلجنة تؤلف بنظارة الحقانية برياسة وكيلها إذ ذاك بطرس غالى باشا، وعرضوا على المترجم أن يكون من أعضاء تلك اللجنة فأبى.

وكان له فى المحاماة عن أهل الأزهر ومساعدتهم القدح المهلى. وتروى عنه مواقف فى ذلك ، منها أن الشيخ مصطنى العروسى مدة توليه على الأزهر استصدر من الخديو إسماعيل أمراً بننى الشيخ حسن العدوى إلى إسنا ، وكاد ينفذ فيه ، لولا أنه استغاث بالمترجم ، فقام بناصره ، وذهب للخديو مستشفعاً ولج وألح حتى عنى عن الشيخ .

# أَحْمَدًا بُوالِفَحَ النَّمِيهُورَى

### a 141. - 1484

هُوَ الشَّيْخُ أُحَد أَبُو الفَرْجُ الدَّمْهُورِي الشَّاعِرِ الأَدْيِبِ ، ظريفُ الجُّلَةُ والتفصيل، حاوالنادرة والفكاهة ، انجذبت إليه النفوس وألفته القاوب على دمامته وغرابة شكله . ولد بدمنهور ونشأ بها في ضنك ورقة حال ، ولم يكن مشتغلا بالأدب في أول أمره، ثم لازم الشيخ محد الوكيل القباني أحد أدباء دمنهور المشهورين وعليه تخرج في النظم، وصحب أيضا الشيخ حميده الدفراوي، وهو أديب لكنه لا يبلغ درجة الوكيل، ولم يحضر المترجم العلم على شيخ، بل كان يلازم مجلس الوكيل ولا يفارقه ليلا ولا نهارا ، فيكتب عنه كل ما يسمعه من شعر ونثر ونادرة ثم يستظهره أخبرني ثقة : أنه اجتمع به بدمنهور حوالي سنة ١٢٦٥هـ فرآه شابا نيف على العشرين، مخفوض الجانب، كثير التواضع، لا يستنكف من خدمة الوكيل المذكور وحمل المصباح أمامه إذا صار ليـــلا . ثم نظر المترجم في كتب الأدب ودواوين الفحول، وبدأ ينظم الشعر، فكان يمبث بالبيت والبيتين ، ثم نظم بعد ذلك القصائد والمقطعات ، إلا أنه كان قليل الإجادة ، كشير الخطأ واللجن ، يتلكاف التجنيس والتورية ، وأحسن شعره ما نظمه في المجون وضَّمنه ألفاظ العيَّارين والشطار . وكان حضوره إلى القاهرة صحبة الوكيل فأوصله إلى السيد عبد الخالق بن وفا شيخ السادات الوفائية \_ فأعجب بظرفه ومجونه ، وكان ينزل عنده كلما حضر إلى القاهرة ،

وهى إذ ذاك غاصة بالأدباء والأعيان، وفي النياس بقية، فكانوا يهشون به ويتهادونه إذا حضر، ويراسلونه إذا غاب، فحسنت حاله قليلا، بماكان يناله من هباتهم. ثم اتصل بشاهين باشا كنج في طنطا لما كان مفتشا على الأقاليم سنة ١٢٩٣ هـ فانتظم في حلمة ندمائه واختص به وواساه وجعله طرفة مجلسه، وجمع له من أغنياء البلاد مبلفاً وافرا اشترى به عقارا، ورمم داره بدمنهور، واجتمع عند شاهين باشا بعبد الله أفندى نديم الشهير وغيره من خاصة أهل الفضل والأدب، ثم نقل شاهين باشا إلى منصب آخر بالقاهرة ـ فصار المترجم يتردد عليه ويقيم عنده الأيام والأشهر يجتمع في أثنائها بنيره من الكبراء وذوى الوجاهة فيهدى إليهم مدائحه ويتحفهم بطرائفه .

وكان على قلة إجادته في شعره مفتوناً به مبالغاً في تقريظه وقت إنشاده ، يمزج ذلك بإشارات وحركات تستظرف منه . ولا يكاد يقر لأحد بالتقدم عليه في النظم . ولعمرى لا أرمى عبارة تني بوصفه ووصف حركاته عند الإنشاد وقيامه وقعوده والتفاته واستدعاته الحاضرين إلى استماعه ، فإنه كان إذا أراد إنشاد قصيدة من نظمه بدأ أولا بتقريظها ، ونبه الحاضرين إلى مواضع الإجادة منها ، فإذا ألقوا إليه بسمهم أنشد المعالم وسكت هنبة كالمأخوذ من جودته ، مم التفت يمنة ويسرة مستطلماً خبيئة رأيهم فيه ، واستحلفهم بالله وبأنبيائه هل طرق آذانهم منله في عرهم ، وهل نهياً لشاعر قبله ما نهياً له من رشاقة المبنى وغرابة المعنى وتناسب الشطرين ، ثم يمضى في البيتين والنلائة ويعود إلى العرفة والتفكر و بقول : سبحان المائم ألك ثرك الأول للآخر ! وأمنال

هذه الجل التي اشهرت عنه وصارت من لوازمه ، ثم يمضي في الإنشاد ، فإذا مر بتجنيس أو تورية وثب من موضه و تعايل طرباً ، ثم نظر الحاضرين وقال لهم : اسمعوا من الفتي العربي اللموب ، تف على المتنبي وسحقا له . أين هذه السلاسة والسهولة ؟ وهكذا حتى يتم القصيدة ، فإن رأى من السامهين استحساناً عادى في غلوائه وأعجب وأطرب ، وربما عارضه بعض من محضره استجلاباً لطرائفه واستئناساً بمحاورته ، فتصدر عنه النوادر ومحاسن الأجوبة الحاضرة .

بلغني أنه حضر مرة مجلساً جمع لفيفاً من أهل الأدب، فأنشدهم قصيدة من نظمه ، وبالغ في استحسانها كعادته ، وأخذ يستطلع طلع آرائهم فيها ، فانتبذ له صديقنا العالم الفاضل والشاعر المجيدالشيخ عبد الرحمن قراعة مداعباً ، وقال له : أخطأت فيبيت منها ، فأدخلت حرفا على حرف ، وهومالا يجوزه النحاة ! فإما أن تسقطه أو تأتينا بشاهد على صحة قولك .. ووافقه الحاضرون ومالوامعه على المترجم، فنكسر أسه هنيهة ثم نظر إليهم كالمتعجب وقال: ياليت قومى يعلمون! وكان كثير الاجناع بشيخ أدباء العصر الشيخ أحد أبي البقاء الزرقاني، فلا يخليه مرة من شعر له ينشده إياه ، ويعرض الشيخ ما يشغله عن الاستماع فيستلفته ويكثر من الإلحاح عليه بترك ما هو فيه والإصاغة إليه ، ويضايقه بذلك مضايقة شديدة ، ولكن لا يكاد الشيخ يعرض عنسه حتى تصدر منه بادرة ينقلب لها المجلس ضحكاً ، فكان يقول فيه : إن أبا الغرج عندى مشكلة من المشاكل، لا أدرى أهو ثقيل أم ظريف ؟! م وكان أول اجتماعي به في جلس أحد الأعيان وأنا شاب يافيم متعلق بالأدب وأهله ، ولم أكن لقيته من قبل ، بل كنت أسمع به وأشتاق إلى رؤيته ، فرأيت عجباً . رأيت شيخاً قصيراً دميم الوجه قد ذهبت إحدى عينيه ، عليه جبة واسعة الأكمام ، وهو جالس في زاوية من المكان على على شخص حسن الخط دالية من الطويل منصوبة الروى، جعلها تهنئة الحديوتوفيق بقدومه من الإسكندرية ، فكانمنه من الوقوف عندكل بيت والإعجاب به على ما تقدم ذكره ما نبهني للالتفات إليه. ثم مرببيت قافية لفظه (ومعضدا) فو ثب من مكانه ونبه الحاضرين إلى أنها: تورية باسم الخليفة «المعتضد بالله» فلم يوافةوه فأُهْرَضَ عَنهُمْ وأُقبِلُ على الكاتب يشرح له حسن هـنه النورية ، وأنها لم تنهيأ له إلا بعد إعمال الفكر والروية ، حتى أضجره ورمى الدرج من يده ، فغلبني الضحك واستظرفته وقصدت محادثته ، فقلت : لعل سيدي الأستاذ عارض منده القصيدة قصيدة أبي الطيب التي يقول في مطلعها:

لكل امرئ من دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعن في العدا

فسكت، ثم نظر إلى شزراً ولم يزدنى على قوله: تف على المتنبى . فاستغرقت فى الضحك، وسألت عنه به ضالحاضرين . فجبرنى به ، فسكدت أطير سروراً بلقائه ، وأقبلت عليه أمدح القصيدة وأذكر مواضع الإجادة فيها وأستعيدها منه ، فأبرقت أسرته وأقبل على أيما إقبال وأسمى بهض مقطعات من شعره ، فقلت له : أما كان الأولى بهذه اللاكى أن تنظم في سمط ؟ فقال : نعم ياسيدى

إلى مهتم بذلك ، وسيكون ديواناً مرقصاً . وامتد بنا المجلس، فرأيت منه ، ما لو أردت إثبانه برمته لطال بنا المقال اثم فارقته وأنا أشوق الناس إليه ، وكأنى به أحد أبناء المنجم الذين ذكرهم الثعالي في « اليتيمة » ، وأورد فصولا للصاحب بن عباد في وصفهم .

ومن غريب أمر المترجم أنه كان يستملح منه مايستثقل من غيره ، فقد رووا عن « بشار» : أنه كان يصفر ويصفق ويتفل هند إنشاده ، وعن « البحترى » أنه كان يتقدم ويتأخر ويتلفت إعجاباً بشعره ، وقد عيبا بذلك وعدً من سقطاتهما التي نعاها عليهما الناعون ، بخلاف المترجم .

ومن غرائبه أنه كان معجباً بكنيته ، وكثيراً ما كان يتدرج بها إلى الانتساب لمن تكنى بها من الفضلاء المتقدمين ، كأبى الفرج ابن الجوزى ، وأبى الفرج الأصبهانى صاحب الأغانى وغيرها إ، فلا يدع أحداً من المتكنين بها إلا وينتسب إليه ، تارة لهذا وتارة لذاك ، ثم ارتقى درجة فادعى الشرف ولاث على رأسه عمامة خضراء ، ووسع أكامه ، وسعى حتى جعلوه نقيباً للأشراف مدمنهور .

حدثنى صاحبنا الأديب الفاضل محمد شكرى أفندى المسكى . قال : لقيته مرة وكنت علمت بأمر تلك النسب ، وأردت مداعبته فقلت : يا أبا الفرج إن كنيتك تنبئى ، عن شرف عظم ، فلملك من نسل أبى الفرج ابن الجوزى ، فقال : نعم ياسيدى صدقت وأصابت فراستك . ثم لقيته بعد ذلك بأيام

وقد نسى ما دار بيننا فأعدت عليه الحديث وقات له: إجادتك في الشعر مع هذه الكنية تدلى على أنك من نسل أبي الفرج البيغاء ، فقال: أي نعم وهوالواقع . اه . ولا خلاف في أنه كان يعلم قصد محدثه في أمر نسبه ، إلا أنه كان يخرجه مخرج الجد ، حتى مع أخص الناس به ، ويغضب بمن ينكر عليه ، فيستظرف منه .

وادعى مرة أنه نال نصيباً وافراً من اللغة بحيث أصبحت لابشذ عنه شيء من مفرداتها ، و مادى في هذه الدعوى و تبجح بها في المجالس ، و تصدر للإجابة عن كل سؤال فيها يطرح عليه ، فتوالت عليه الأسئلة وهو يجيب عنها خابطاً خبط عشواء لايبالى بمن بحتج عليه بكتب اللغة . وصار الأدباء من أصحابه بر تجلون له ألفاظاً بسألونه عنها فيخترع لها معانى يجيب بها ، وربما أحال تخرصاً على كتب لغوية يعينها ، ونظم له بعضهم بيناً - كبيت الخنفشار - فرسأله عن معناه في جمع كبير من الأدباء - وهو :

وبخرنق الأقيال عاثت فالنثت ورقاء نعترض الأكام بشيظم

فقال: نعم ! هذا بيت لعنترة ، ذكره له صاحب الأغانى وهو يصف به حامة ، والخرنق: شيء يشبه نسج العنكبوت وليس به ، يكون بين أغصان الأشجار ، فيقول: إن هذه الحامة عاشت بين الأقيال أى : الأشجار الكيرة ، والتثبت قدماها بالخرنق أى اشتبكت به ، وأما الشيظم . . . وأراد أن يفسره ، فقطعته أصوات الضحك من جوانب المجلس .

وبالجلة فقد كان خفيف الروح ، محبباً إلى القلوب ، أديباً ظريفاً ، حاضر الجواب ، حلو النادرة . وكانت وفاته فجأة بدمنهور فى ثانى ليلة من شهر ربيع الثانى سنة ١٣١٠ هـ بعد أن صلى المشاء ، وكان آخر قوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ، فشق نعيه على من عرفه ، وشيع جنازته الألوف . تغمده الله برحته .

## زمين المرصفى

#### A 17 .. - 1722

هو الشيخ زين المرصني الشافعي من طبقة الشيخ عبد الرحمن الشربيني والشيخ سليم البشرى، إلا أن الشيخ سليما أكبر منهما سنا ، حضر إلى الأزهر ، وقرأ على كبار الشيوخ به حي برع وتأهل للتدريس ، ثم جعله الخديو إسماعيل معلماً لولده حسين كامل ، وبسبب مخالطته له ولمن حوله ألم ببعض اللغات ، وسافر مع الأمير حسين إلى القسطنطينية ، وكانت أسواقها لم تزل آهلة بالكتب العربية ، فاقتنى هناك كتباً نفيسة غريبة عن أهدل الأزهر . فصار ينقل منها في تآليفه نقولا يغرب بها عليهم .

ثم استخدم بالمدارس وترقى إلى أن صار كبير المفتشين بها . ولم يزل بهذا المنصب حتى توفاه الله يوم الأربعاء الخامس من جمادى الأولى سنة ١٣٠٠ه ، فشيع جنازته لفيف من العلماء وجمع كبير من الناس ، وأمر ناظر المعارف (١) فسار فيها من كل مدرسة فريق من تلاميذها ، وأناب عنه نائباً حضرها .

ولما بلغوا به الجامع الأزهر للصلاة عليه ، وقف الشيخ حمزة فتح الله فأبنه ورثاه ببيتين من نظمه ، هما :

<sup>(</sup> ١ ) وزير التربية والتَّمَامِ --- الآن .

سقى الله من صوب الرضا أعظماً هوى بيت العلم إذ دكه الحكن أن بيت العلم إذ دكه الحكن فلا غرو إن أضحت وجوه علومنا مشوهمة ، فاليسوم فارقها «زين»

رحمه الله رحمة واسعة .

وفى مقدمة شرح أحمد (بك) الحسيني لكناب الأم للإمام الشافعي الذي سماه بمرشد الأنام، لبرأم الإمام، ما نصه: « زبن المرصفي كان عالماً فاضلا أخذ عن علماء وقته، وجد واجتهد حتى صار من أكابر العلماء. وكان ذهب مع الرسالة المصرية إلى بلاد فرنسا زمن الخديو إسماعيل، وكان يجيد اللغة الفرنساوية، وله كتابات في المنطق والحكة. وكانت وفاته سنة ١٣٠٠ه.

7

# حَسِنَ عَبْدًا لِباسِطًا لِحَوَى

#### A 17. - 1720

كان حسن أفندى عبد الباسط الحُوى خلاسى اللون يشبه الحبشى، وبوجهه أثر تُجدرى . كان أديباً شاعراً هجاء خبيث اللسان مجيداً ، إلا أنه مقل . استخدم بالإسكندرية \_ فكان رئيس قلم فى الضبطية حرالى سنة ١٢٨٠ ه ، وبقى بها إلى سنة ١٢٩٠ ه وكان بها إذ ذاك مصطنى صبحى (باشا) الشاعر المشهور ، فكان يجتمع به من بها من الأدباء والشمراء فيسمرون مماً ويحيون الليالى بالمذاكرة وإنشاد الشعر ، واتفقوا على تسمية مجلسهم بالمربد ، وألا يقبلوا به أحداً إلا إذا ارتضوا به جيماً — فكان المترجم ممن رضوا به أن يكون من شعراء «المربد» . (١)

وكانت تمر عليهم ليال يقترحون فيها ارتجال الشمر ، ويعينون عدد الأبيات والوقت الذى يجب نظمها فيه ، فكان أحدهم إذا تعذرت عليه قافية وأعجله الوقت ارتجل كلة لا معنى لها أو فى معنى لا يوافق السياق وتمم بها البيت ، فاجتمعت لهم من ذلك ألفاظ غريبة مضحكة سموها بالألفاظ المربدية!

ثم تنقلت الحال بالمترجم، فاستخدم معاونا بمديرية الشرقية. ثم فصل

<sup>(</sup>١) المربد : من أساء أسواق العرب القديمة ، مثل : هكاظ .

فضاق به العبش وفتح حانوتاً بالزقازيق الصيدلة القديمة المسماة الآن بالعطارة، وكان أمره بها عجباً ، فإنه اقتنى كتباً مثل مفردات الطب وقانون ابن سينا ، وصار إذا طلب منه أحدهم بيع عقار من العقاقير سأله عن سبب حاجته إليه وقام إلى تلك الكتب فاستخرج له منها مزاياه ، وما يداوى به من العلل . وبق مدة على ذلك حتى ، توفاه الله بعد سنة ١٣٠٠ هـ

ومن شعره يمدح محمداً فتح الباب أفندي كبير كتاب ديوان البحر:

رأيت العلا ترتاد<sup>(١)</sup> بعلا لنفسها

وقد خطبتها قبل ذاك الأوائل

فقمنا سنراعاً قاصدين لحدرها

عساها بنا ترضى وُيجِـُلي النواصل

فلما رأتنسا واقفسين بسابهما

أشارت « لفتح الباب » منها الأنامل

و كان رحمه الله على خبث لسانه ، طرفة من الطرف ، وأعجوبة من العجائب ، في حسن المنادمة وحضور الذهن وسرعة الجواب .

<sup>(</sup>١) تصطفى أو تختار .

رآه مرة بعضهم وهـو مسافر إلى الزقازيق فى القـطار، ومعه جراب يحمله بيده، فقـال له مـداعباً: أظن هـذا جراب الحـاوى - أى: الشعـبذ.

فقال: لا ياسيدى ، هذا جراب الحُنُوَى !

## رضوان مي ملاية كلات

#### A 1711 - A 170.

هو الأستاذ الحجة الثقة في عصره ، شيخنا العلامة الجليل الشيخ رضوان ابن محمد بن سلمان المكنى بأبي عبد المعروف بالمخللاتي ، الشافعي المذهب ولد بالقاهرة في حدود سنة ١٢٥٠ هـ — ١٨٣٤ م . وبعد أن حفظ القرآن المكريم وجوّده تلتى علومه بالجامع الأزهر على علماء عصره ، ثم تخصص في دراسة علوم القرآن « القراءات والرسم » فنبغ فيهما نبوغاً عظيماً ، وأنتج فيهما مؤلفات قيمة دلت على سعة علمه ووفرة اطلاعه ، حتى شهدله بالنفرد علماء عصره ، وعلى رأسهم شيخ القراء الشيخ محمد المتولى .

وقد أجازه فى منة ١٢٧٧ هـ - ١٨٦٠ م، صديقه ومعاصره الشيخ عمد عبده السرسي ، وكان من أجلة علماء الأزهر ، وعنهما تلقى علم القراءات خلق كثير ، ويقول فى إجازته له :

و ولما جاد الزمان بحبيبنا أعز الإخوان في الله تعالى ، الشيخ رضوان ابن محمد بن سلمان ، الشهير بأبي عيد .. جاء وقرأ على ختمة كاملة من أولها إلى آخرها ، عن طريق الشاطبية والدرة مماً ، بالنحرير والنجويد ، على أنم بيان وأكل عنوان ، واستجازني فأجزته بأن يقرأ ويقري في أي مكان حل » .

ويقرظ الشيخ محمد المتولى شيخ القراء أول مؤلفاته: ( فتح المقفلات ) بقوله :

« ... أما بعد فقد أطلعت على هذا النصنيف البديع ، اللطيف الصنيع ، فوجدته في غاية الضبط والإتقان ، و نهاية النفاسة والإحسان [ شحساً في الاقتدا ] وبدراً في الاهتدا ، فياله من عروس يفوح شذاه ، ويلوح سناه ، قد تجلى فبه بدر المانى في أصداف المبانى ، جعله الله خالصاً لوجهه الكريم ، وغفر لمن تلقاه بقلب سليم . وأوجب لمؤلفه رضوانه ، ووفقه المخير وأعانه . قاله بلسانه ، ورضيه بمجنانه ، ذو التقصير الكلى ، محمد المتولى ، عنى عنه آمين . »

وكذلك قرظ كتابه (إرشاد القراء والكاتبين ، إلى معرفة رسم الكتاب المبين ) ومما جاء فيه:

« ... أما بعد \_ فقد محمت هذا الكتاب الرائق، والسفر البليغ الفائق، فوجدته في بابه آية ، قد بلغ من جادة الإفادة الغاية . قد نظم مؤلفه فيه شحل المتفرقات ، بعد التفرق والشتات . ونبه على عجيب أوضاع الرسوم ، وبين فيه مالأنواع الضبط من الرقوم ، يتمين على قراء القرآن الكريم مطالعته ، ويتأكد على كتاب المصاحف مدارسته ومراجعته . ويحتاج إليه من يريد التحرى والضبط ، حيث لم يقع له نظير في علم الخط . كيف لا ومتعلقه أحد أركان القرآن ، وأهم ماتدعو إليه ضرورة المقرى على بحر الزمان . فياله من كتاب أينعت أغاره ، وسطعت بين سطوره أنواره . أوضح فيه مؤلفه خفايا الرسوم بأفصح إيضاح ، وفنح من أبواب رقوم الضبط لكل ضابط مطاوبه

بدون مفتاح . به أمن كناب المصاحف من الزّ لل ، وحفظوا إذ صاروا بسببه في ُجنة من طوارق الخلل .

( فــــفى كلُّ لفظ منه روض من ألــنى

وفي كلُّ عطر منه عقدٌ من الدرُّ )

جعله الله مقبولا لديه ، وسبباً للفوز يوم العرض عليه . قاله بلسانه ، ورضيه بجنانه ، ذو التقصير الكلى ، محمد الشهير بالمتولى ».

وكذلك قرظ كتابه (شفاء الصدور) بقوله:

و... أما بعد فقد أطلمت على هذا الكتاب المسمى: « شفاء الصدور ، بذكر قراءات الأئدة السبعة البدور » فوجدته صريح المبانى ، صحيح المعانى ، مفيداً فى فنه ، فريداً فى شأنه . على جودة من النسهيل والتقريب ، وغاية من التحرير والثهذيب ، سيا وقد تضمن كتاب « حرز الأمانى » ليقبل على من تلقاه بوجه النهانى ، جعله الله مقبولا لديه ، وأثاب مؤلفه رضوانه يوم العرض عليه . آمين » .

وقرظ الشيخ حسن الجريسي الملقب بالديب كتابه: « إرشاد القراء والكاتبين ، إلى معرفة رسم الكتاب المبين » ، كما قرظه أيضاً العالم الجليل السيد محمد عوض الدمياطي تقريظات تمبر عن تقدير هما لهذا المؤلف.

وكان لنبوغ الشيخ رضوان في على القراءات والرسم أثر في مصويب

المصاحف وتمحقيق نشرها ، فأشرف على طبع مصحف وضع له مقدمة ، نشره السيخ أبوزيد سنة ١٣٠٨ه ١٨٩٠م . ويعتبر من أضبط المصاحف . وقد تلتى عليه كثيرون ، واستفادوا من علمه وأجازهم ، وقد وقفت على إجازة منه إلى تلميذه الشيخ محمد البدرى .

ولم يكن نبوغ المترجم مقصوراً على علوم القرآن ، بل نبع فى العلوم الشرعية والعقلية والعربية والأدب ، فدرس النحو فى مدرسة حافظ باشا ، وتنلمذنا عليه ، فأخذنا عنه العلوم العربية والفنون الأدبية ، وكان رحمه الله يفتخر بالأخذ عنه . كا تتلمذ عليه من أولاد شقيقتنا المففور لها السيدة عائشة : محمود وإسماعيل .

وتولى الخطابة فى مسجد جوهر المعينى القريب من داره بغيط المدة، وخطب احتساباً فى مسجد سلطان شاه ، وكان يلتى درساً فى مسجد الأمير حسين ويخطب فيه الجمعة أحياناً.

وقد بارك الله في حياته ، فأنتج إنتاجاً علمياً في مختلف العلوم ، كما نقل الكثير من المؤلفات بخطه ، وكتب نسخاً من مؤلفاته أودعت المكتبات العامة ، فضلا عن نسخه الخاصة .

انتقل إلى رحمة الله تعالى فى يوم الجمعة ١٥ جمادى الأولى سنة ١٣١١ هـ ودفن فى جبانة باب الوزير بالقرب من الضريح المعروف بمحمد بن الحنفية ، وترك بجموعة من المؤلفات القيمة مازالت مخطوطة ، وهى : الله الحدالله الذي أودع كتابه المرز كنوز معانى العادم . فرغ من تأليفه في الخامس والعشرين من شهر ذى الحجة سنة ١٢٨٦ هـ . وهو مؤلف كبير في الخامس والعشرين من شهر ذى الحجة سنة ١٢٨٦ هـ . وهو مؤلف كبير في ٢٢٤ ورقة مسطرة ٢١ سطراً . ويقول في ختام الكتاب : « يقول مشيد مبانيه ، وعور ألفاظه ومعانيه ، هذا آخر ما يسره الله سبحانه وتعالى من جمع هذا الكتاب المستطاب ، الصافى ورده لأولى الألباب . فلقد أعملت الفكرة في تنقيحه ، وبذلت الجهد في تصحيحه ، حسبا تلقيت عن أشياخي السادة الكرام ، مع مراجعة نفائس النفوس من الرغبات . والمرجو ممن طالع فيه فاطلع على هفوة أو زلة ألا يبادر قبل التحقق بالإنكار ، فذلك أمر لم يسلم ممان مثل ،

(والعذر عنمه خيمار النماس مقبول ﴿ ﴿ وَالْعَذَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

واللطف من شــــيم السادات مأمول )

والكريم من يقبل العثرات ، ويعنو عن السيئات ، خصوصاً من مثلي البائس الفقير ، فإن ذهني كليل وسهوى كثير ، وأى لسان من الأنواع البشرية \_ ماعدا الحضرات النبوية \_ مصون عن الغلط ، أو أى مؤلف ألف بين العالمين حتى قيل من جميعهم ما أخطأ قط .

وإذا كنت أيها الأخ تعلم أن ذلك أمر جائز عليك، وهمذا المؤلف شيء قد ساقه الله بلا مشقة عليك إليك، فاحمد الله مولاك، وقابل بالجيل

واعدر أخاك . واشكر الناس ، فن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، ومن نظر إلى عيب أخيه و نسى عيب نفسه فقد عميت عيناه . ثم خذ الدر من الصدف ، وانتهز الفرص فإنها صدف . وانظر إلى القول دون القائل ، وإلا فليس ذلك محته طائل . ولا تأخذك العزة استكباراً ، ولا تحملك الأنفة على الإعراض استحقاراً لصاحبه واستصفاراً . بل انظر نظر مستخبر مستبصر ، فإن رأيت ما يسرك فاقبل وأقبل وإلا فأدبر . والحد لله على ما يوليه حداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ».

وبهذا الختام المللي، بالتواضع والاعتزاز ختم الكثير من مؤلفاته . ومنها :

٢ ــ كتاب شفاء الصدور ، بذكر قراءات الأئمة السبعة البدور . فرغ من
 تأليفه سنة ١٢٩١ هــ ١٨٧٤ م .

٣ ـــ أرجوزة في التوحيد، فرغ من تأليفها سنة ١٢٩٣ هـــ ١٨٧٦ م٠

٤ ـــ انتشاق النفحات المسكية ، من طى تخميس البردة الشريفة المحمدية .
 فرغ من نظمها سنة ١٢٩٤ هــ ١٨٧٧ م .

انتشاق الروائح المسكية ، من طى نخميس القصيدة النونية السويجعية ـــ
 للإمام اللوذعى عبد الرحيم البرعى فرغ من نظمها سنة ١٢٩٤ هـــ
 ١٨٧٧ م.

٦ - كَيَّالَبُ إِرْشَادُ القراءِ والسُكَاتِبِينِ إِلَى مِعْرَفَةُ رَسَمُ الكُتَابُ المبين ف ١٩٠٠

٧\_ القول الوجيز ، فى فواصل الكتاب العزيز . أوله : الحمد لله الواحد لا من قلة وعد ، الأحد فما له من كيفية ولاحد . فرغ من تأليفه سنة ١٧٩٧ هـ ١٨٨٠ م . وعدد أوراقه ١٠٦ مسطرة ٢١ سطراً .

٨ ــ الإفاضة الربانية ، بشرح ألفاظ البردة المحمدية . فرغ من تأليفه سنة ١٣٠٥ هــ ١٨٨٧ م . أوله : حداً لمن أطلع أزهار الأسرار فى رياض الأفكار بتسبيح الأشواق ، وأسجع بلابل الأيك فى البكور والآصال بتحميد العشاق ، حل شأنه من على أهل الحبة والوداد ، باقتفاء آثار أشرف العباد، محمد صفوة الخلق ... وهو شرح كبير فى ٢٠٠ورقة مسطرة المعرا .

٩ ـــ رسالة فيا رواه ورش في موضوع « آلان » من طريق «حرز الأماني »
 أولها : حمداً لمن أنزل القرآن نوراً ... فرغ من تأليفها سنة ١٣٠٨ هـــ
 ١٨٩٠ م .

١٠ ـــ مقدمة مصحف ، طبع سنة ١٣٠٧ هــ ١٨٩٠ م .

11 ــ ديوان خطب منبرية (الكوكب السائر ، فيما يتعلق بخطب المنابر).

17 ــ اللؤلؤ المنظوم، فيما يلزم من الشروط في حق الإمام والمأموم. وهي رسالة في شرح منظومة له فيما يتعلق بالمأموم والإمام . في ٣٠ ورقة مسطرة مسطرة المعراً ، فرغ من تأليفها في شهر المحرم سنة ١٣٠٨ هـ

ولما توفي(١) رحمه الله رثاه أحد الفضلاء يهذه الأبيات :

مالعروض الدمع فاض هاطلا يجرى دما على الخدود نـازلا أظن في مصر قضى إمامها نحباً، وجـد للـكريم راحلا وذاك رضوان النجيب المنتق من بالقران زيّر المحافلا فــكم تآليف له . . بفنه منها سـقى القراء عذباً سائلا وكم لطـه صـاغ أغـلى مِدَح كبردة ألبسها غـلائـلا حـين لمولاه عـلى الطهر سرى وبات ضيفاً للـكريم آمـلا رحـة ربى نـظمت تاريخه رضوان للجنان جـد نائـلا

AT V 178 1.0V

<sup>(</sup>١) لما عنبت الحكومة بطبع المصحف الكريم في سنة ١٣٤٢ هـ بأشراف نخبة من العلماء كان اعتمادها في ضبطه على مؤلفيه : (١) إرشاد التراء والكانبين (٢) التول الوجيز في هواصل الكتاب العربز .

### جسين الطوسل

#### 4 1710 - A 170.

هو شيخنا الإمام العلامة حسن بن أحمد بن على ، شيخ الشيوخ وأستاذ الأستاذين ، وأحد من تفرد في مصر بالبراعة في المعقول والمنقول . أتقن العلوم العديدة مع الزهد الصحيح والورع وعلو النفس والتأدب بآداب الشرع والنمسك بالكمالات . ولد \_ كما سمعت من تلميذه الخاص الشيخ أحمد أبى خطوة \_ بقرية منية شهالة ، إحدى قرى المنوفية حوالى سنة ١٢٥٠ ه . وذكر الشيخ بشير الظافر في كتابه «اليواقيت الثمينة ، في أعيان مذهب عالم المدينة» أنه ولد سنة ١٢٥٠ ه .

وتربى بهذه القرية ، فقرأ القرآن الكريم وحفظه ، ثم انتقل إلى طنطا وهو صغير ، فاشتغل بتجويد القرآن وحفظ المتون بالمسجد الأحمدى نحو سنتين أو ثلاث . ثم حضر للقاهرة واشتغل بطلب العلم بالجامع الأزهر ، فقرأ على شيوخ العصر مثل الشيخ محمد عليش المالكي، والشيخ حسن العموى الحزاوى، والشيخ إبراهيم السقا ، والشيخ محمد الإنبابي، والشيخ أمد شرف الدين المرصنى . فظهرت عليه النجابة ، وابتدأ في حضور السعد » . وكان من دأبه في أول أمره مما كمة الشيوخ في الدروس بكترة

الأسئلة والمناقشات. حتى حدث ما اضطره إلى الانقطاع عن الأزهر. وسبب ذلك أن أبناء العمد وأقاربهم طلبوا للدخول في الجندية بقانون وضع لذلك فى عهد سعيد والى مصر سابقاً. ولما كان المترجم من أقارب بعض مشايخ قريته ، طلب وجند ، وبق مواظباً على الصاوات والأوراد ، وكان الوالى يكره من الجند من يصلى . . .

وحدث أن المترجم جاءه من شيخه الشيخ أحد شرف الدين المرصني كتاب فيه استفائة يأمره بتلاوتها عقب كل صلاة ، رجاء أن تفرج كربه وتخلصه من الجندية ، فوقع الكتاب في أيديهم ، وعدوه الذلك مذنباً ، وكان عقاب المذنبين عندهم إهال تعليمهم الفنون المسكرية وتشغيلهم في السكك الحديدية وما أشبها من الأعمال الشاقة ، فكان المترجم يشتغل في هذه الأعمال بهمة زائدة تأديباً لنفسه ، لأنه ظن ما وقع له عقاباً على جراءته على مشايخه ، وكان سعيد باشا يلقب المطيعين من الجند بالفراعنة ، والعاصين المذنبين بالنماردة ، فغضب مرة على النماردة وأمر بطردهم من الجيش ، فخرجوا منه ، إلا أنهم بقوا تابعين ، وهم ما كانوا يسمونهم « بالمساكر الإمدادية » وخرج المترجم معهم ، فأقام بقريته مدة .

وكان قبل ذلك يجتمع مع الشيخ خالد أحد مشايخ الطرق ، فرأى أن يسافر إليه ، فسافر إلى بلدته المساة بالسريرية من أعمال «منية ابن الخصيب(١)»

<sup>(</sup>١) محافظة النيا الآل.

ولزمه بضمة أشهر عكف فيها على الاشتغال بالعلم والطرق الصوفية ·

ثم طلب إلى الجندية مرة ثانية ، فذهب إليه أبوه ليحضره ، من عند الشيخ خالد ، وحاول هذا منعه فلم يرض ، بل عاد مع أبيه إلى قريته ، وتبين أنهم أهملوا طلبه ، فحمد الله .

وأمره والده بالبقاء معه فى القرية ، وحظر عليه أن يعود إلى الصعيد، فضاق المترجم بهذا الأمر ، وخرج من القرية بغير علم أبيه وهو لا يملك شيئًا ، وقصد القاهرة ما شيًا ، يبيت فى أية بلدة تصادفه ، حتى وصل .

وذهب إلى الأزهر ، فصادف الشيخ محمد السقارى فى طريقه ، فلها رأى المترجم أسرع إليه وهش له ، وأخبره أنه يطلبه من مدة ، ثم أنزله بداره ، وحلف أن يبقى بها شهراً لا يتكلف شيئاً من عنده . وكان مراد السقارى أن ينظم قصيدة يمدح بها أحد الأمراء ، فنظمها له ، وأخذ السقارى علمها أربعين ديناراً جائزة .

ولما انقضى الشهر حف الله المترجم بعنايته ، فطلبه الشيخ حسن العدوى لتصحيح البخارى ، وكان قد شرع فى طبعه ، فانتفع بأجر التصحيح . ثم طلب إلى ديوان الجهادية لتصحيح ما يطبع به ، فقابل هناك أحد عبيد بك رئيس الترجة ، وامتحنه فأعجب به ، وكاد يطير فرحاً ، وقال عنه : « هذا جوهرة خفيت علينا ، واستخدمه للتصحيح بالديوان ، وسعى له حتى محوا اسمه من الجيش ، حتى لايعاد طلبه .

وفي هذه المدة عاد المترجم لطلب العلم والاشتغال به ، مع القيام بالتصحيح بالديوان ، حتى شهد له شيوخه بالتأهيل التدريس ، فدرس بالأزهر . وكان أول درس قرأه في شوال سنة ١٢٨٣ هوا بندأ فيه بالقراءة في الأزهرية . ولم يقتصر رحمه الله على العاوم المتداولة بالأزهر ، بل بحث ونقب ، واجتمع بالشيخ عمد أكرم الأفغاني فتلقي عنه العاوم الحكية ، وبرع فيها ، وتلقي عن تلميذه خلاصة الحساب لبهاء الدين العاملي ، ونظر في المندسة والجبر وسائر العاوم الرياضية ، وقرأ التاريخ قراءة إمعان وتدبر ، وطالع كتب اللغة والأدب ، ونظم الشعر السهل ، وكتب الترسل البديع ، وكان لا يسمع عن أحد يعرف علما إلا سعى إليه ليتلقاه عنه كائناً من كان ، حتى صار نسيج وحده ، وقريع دهره في سائر العاوم ، مع بعد النظر في السياسة ، وسعة العقل ، وسلامة العقيدة ، وشدة الإنكار على البدع المستحدثات في الدين .

وقد قرأ عليه في الأزهر كثيرون من علمائه المشهورين. فكان الشيخ الأجل أحمد أبو خطوه ، والشيخ الإمام محمد عبده ، والسيد أحمد الشريف ، وإبراهيم (بك) القانى ، والشيخ محمد راضي البوليني \_ في الطبقة الأولى من تلاميذه.

م قرأت عليه أطبقة ثانية منها الشيخ عبد الرحن فودة ، والشيخ عبد الغربني ، والشيخ عبد الرحن قراعة . وقرأ عليه أيضاً الشيخ عبد الغربني ، والشيخ أحد الزرقاني ، عبد بخيت ، والشيخ داغر ، والشيخ عبد المغربي ، والشيخ أحد الزرقاني ، وغيره من لا يحصون ، واختص به الشيخ أحد أبو خطوة ، والشيخ

راضى البولينى ، والشيخ عبد الرحمن فوده ، والشيخ عبد الرحمن قراعة . فكانوا يقرأون عليه فى داره دروساً غير الدروس الأزهرية ، وصحبوه ولازموه ، فانتفعوا به فىدينهم وأخلاقهم ، فوق انتفاعهم بعلمه .

ثم نقل إلى نظارة المعارف ، وعين للتفتيش فيها . ولما مات الشيخ ربر المرصفي مفتشها الأول سنة ١٣٠٠ ه وأقيم بدله الشيخ حمزه فتح الله المفتش الثاني جعل المترجم مفتشاً ثانياً . ثم نقل مدرساً بمدرسة دار العلوم . فعم الانتفاع به وتخرج عليه أحسن من نراهم الآن (١) من الأساتذة المتخرجين في هذه المدرسة ، كالشيخ الفاضل حسن منصور ، والشيخ محمد المهدى ، والشيخ محمد المهدى ، والشيخ عمد المهدى ، والشيخ عمد النجار .

وبقى فى هذه المدرسة إلى سنة ١٣١٧ ه وكانوا قد شرعوا فى الامتحان قبل الاجازة المدرسية كالعادة ، فلما كانت ليلة السبت ١٧ صفر سهر كعادته ، ثم ذهب لداره معا فى ليس به شىء ، واستيقظ فتوضأ وصلى الصبح ، ثم طلب الإفطار والقهوة ، وأخذ غفوة كان فيها القضاء المحتوم ، فلم تشرق شمس ذلك اليوم إلا والنعاة ينعونه ، والمؤذنون يؤذنون على المآذن كالعادة فى موت كبار العلماء ، وأم داره شيخ الأزهر الشيخ عبد الرحن الشربيني ، والشيخ عمد عبده المغتى ، وجميع العلماء والفضلاء ، وكبار نظارة المعارف ، وتلاميذه من الأزهر ودار العلوم ، وشيعت جنازته تشييعاً سنياً ، فصلوا عليه فى الأزهر ودفنوه ، عقابر المجاورين . رحمه الله وغفر له عدد حسناته .

<sup>(</sup>١) أي في عهد المؤلف المنفور له العلامة أحمد بيبور باشًا رحمه ألله

وكان من عادته الخروج إلى الريف كل خيس ترويجا النفس، فكان يذهب إلى الأميرية من ضواحى القاهرة عند تلميذه الشيخ عبد الرحمن فوده، فيقضى عنده الحميس والجمعة ويعود يوم السبت، فلما عرفته صاريذهب للأميرية بعض الأخسة ويسافر فى بعضها إلى ضيعتنا التى بقويسنا، أو إلى حلوان حيما نسكن بها شتاء، فكنت أقضى معه هذين اليومين فى مطالعة واشتغال، حتى فى حالة المشى والتنزه كنت أحل الكتاب معى وأسمعه فيه، فيقرر لى المسائل ونحن سائران.

وكان رحمه الله سني المقيدة ، صوفى المشرب ، لا يحيد عن الشرع قيد إصبع ، آخذاً بمذهب الإمام ابن تيمية فى مسألة الاستغاثة بالقبور والاستشفاء بالموتى ، منكراً على المبتدعة أشد إنكار . آية من آيات الله فى معرفة التفسير وحل مشكلات الكتاب المبين ، متضلعاً من الحديث ، متحصناً بالشريعة فى كل علم يقرؤه من كلام أو حكمة أو تصوف أو رياضيات أو طبيعيات . وخص باستحضار الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى الاستشهاد بها على طل المشكلات الدينية ، فكان أمره فى ذلك عباً ، وشأنه فيه مستغربا حل المشكلات الدينية ، فكان أمره فى ذلك عباً ، وشأنه فيه مستغربا . فظك فضل الله يؤتيه من يشاء .

ومع أنحراف علماء الأزهر عنه ، لإنكاره عليهم بدعهم وما درجوا عليه ، فأنهم كانوا مقرين بفضله ، وكثيراً ما كانوا يحتاجون إليه في معرفة أسرار الشريعة ، وحسل مشكلاتها ، والرد على الطاعنين علمها من أرباب النحل الأخرى أو المرتدين .

أما أخلاقه فزهد غريب ، وعلو نفس عن الدنايا ، وبعد عن الرياه ، وتواضع مع كل إنسان ، وسذاجة فى المطعم والملبس والمسكن . لاينفق على نفسه من مرتبه إلا القليل ، ويتصدق بالباقى فى الخفاء ، فلما مات قام الصراخ فى دور كثيرة يسكنها فقراء وأرامل ، كان يعولهم كل شهر بما فضل من نفقته ، وما علم بهم أحد قبل موته ، حتى أقرب الناس إليه ، وأخصهم به .

وكان كثير الاشتغال بأمور المسلمين ، دائم الهموم لما أصابهم من التأخر في مشارق الأرض ومغاربها ، منتظراً فرجاً يأتبهم ، ولطفاً من الله يحفهم ، فتقوم فيهم دولة شمارها الدين ، تقوى على جمع شملهم . ولذلك لما قام المهدى بالسودان ، وانتصرا نتصارته المشهورة ، واستولى على البلاد السودانية ، أحسن المترجم فيه الظن ، وقام بنصرته بقلبه ولسانه ، وبلغ الإنجليز ذلك ، فسيروا وراء عيناً يخبرهم بحركاته وسكناته ، وكاد يقع فيا لا تحمد عقباه ، لو لا أن سلمه الله .

ولمداومة اشتغاله بالإقراء وتربية النفوس لم يؤلف تأليفاً - غير أن نظارة المعارف لما كلفت كل مدرس أن يجمع ما يلقيه أمن الدروس، وكان يدرس التفسير بمدرسة دار العلوم (١) شرع في جمع ذلك في كتاب محاه «عنوان البيان» لم يطبع منه غير المقدمة - سنة ١٣١٦ ه أي قبل وفاته بسنة .

<sup>(</sup>١) كلية دار العارم (الآن)

ومن غريب المصادفات أنه زارني (۱) قبل وفاته بيومين في ليلة مقمرة فيلشنافي صحن الدار نلعب الشطريج ، وكان مولماً به مع قبلة إجادته فيه ، فقال لى عندما أراد الذهاب : نحن الآن في الامتحان ، وقد قربت الإجازة ، وصدري ضيق في هذه الأيام من الناس ، ونفسي تجنح العزلة . فهل تعرف لى مكاناً أقضى فيه بعض أيام بعيداً عنهم ؟ فقلت : ياسيدي ، إذا انتهى الامتحان فالأوفق أن نسافر مما إلى ضيعتنا التي بقويسنا فنخلو فيها بكناب نقرؤه ، فقال : نعم الرأى هذا ، وسأستصحب معى ولدى حسناً ليشترك معنا في القراءة . ثم لم يمض يومان حتى نقله الله إلى جواره ، ويسر له العزلة ولكن في دار قراره ، فأصبت فيه مصيبة لم أصبها في بعيد ولا قريب ، لما كان له على من الفضل ، ولو لم يكن له على سوى تصحيح المقيدة وتأديبي بأداب الحنيفية السمحة لكفي .

أما سبب اجتماعى به وقراءتى عليه فإنى كنت خرجت من المدارس بعد تلقى ما يتلقى بها من العلوم المعروفة وأنا فى سن العشرين. وقد علق بالعقيدة شيء من آثار التربية بهذه المدارس ، إلا أنى كنت مولماً من الصغر بالإسلام وعاسنه ، والمطالعة فى السيرة النبوية ، ومناقب الأصحاب والخلفاء الراشدين ، فكان ينشرح صدرى لأشياء ، وينقبض من أشياء تعرض لى فيها شبهات ، مكان ينشرح صدرى الأسياء ، وينقبض من أشياء تعرض لى فيها شبهات ، مكان ينشرح صدرى الأسياء ، وينقبض من أشياء تعرض لى فيها شبهات ، من أمدت أعرض ما يظهر لى من مكارم الشريعة ومقاصدها على ما عليه الناس من البدع والمحدثات التى تمسكوا بها وجعلوها من الأصول الدينية ، فأجد

<sup>(</sup>١) أي زار المنتور له البلامة أحد تيمور باشا 🏃

التناقض والنصادم ، فصرت أثردد على كثير من كبار علماء الأزهر وغيرهم ، لعلى أجد عندهم مفرجاً ، فأراهم أحرص من العامة على هذه الخزعبلات ، حتى كدت أحكم بأنها من الدّين ، وأن الأمر دائر بين شيئين ، فإما أن يكور، الدين دين خرافات وخزعبلات تنفر منها الطباع السليمة ، وإما أن يكون ما نراه حقاً ، ولكن يمنعنا من قبوله إلحاد تأصل في النفس . حتى أرشدني بعضُ الأصحابُ للمترجم ، فأخذت في السؤال عنه من أهــل العلم ، فــكانوا ينفرو نني منه ، حتى بالغ بعضهم — عامله الله يما يستحق — ورماه بالزندقة . فقلت : إذا كنت لم أجد طلبتي عند من تسيمونهم بالصلاح والورع ، فلعلى أصيبها عند الزنادقة . ثم سعيت في الاجتماع به ، وسألته القراءة عليه والاهتداء بهديه ، فقرأت عليه العلوم العربية والمنطق ، وأعدت عليه الصرف بنوسم ، وعلوم البلاغة . ثم قرأت طرفاً من الحكمة في شرح الدواني على هياكل النور للسهروردي ، وشرح « رسالة الزوراء » وغيرها . ولما رآني مجداً في النحصيل، قرر لي درساً ثانياً بعد العشاء كنا تقرأ فيه كتب الأدب ونحوها. وأنا في كل هذه المدة أستوضح منه ما أشكل على فيحله لي ، فكان اجتماعي به ومصاحبتي إياه من أكبر نعم الله على في ديني .

وكذيراً ماكان يغضب منى ويؤنبنى إذا رأى منى بهاوناً فى الصلاة ... فعليه رحمة الله تعالى .

### مُصَطِفِي السَّيفِظِيُ

### A 177V - 170.

الشيخ مصطفى السفطى ابن مصطفى الفاكهانى السفطى ابن على السفطى ابن أحمد شلمى ، نسبة إلى سفط القطايا .

ولد بمصر القاهرة حوالي سنة ١٢٥٠ ه وأرسل إلى المكتب في السابعة من سنيه ، ثم تنقل من مكتب لآخر حتى حفظ القرآن الكريم ، واشتغل بتجويده في الأزهر ، ثم شرع في طلب العلم عــلى شيوخ عصره ، فقرأ الكفراوى على أحد العلماء المبتدئين في التدريس ، فكان يحفظ العبارات ولايفقه لها معنى . ولما أعيا عليه أمره ، وتعذر عليه إعراب أمثلة من غير هذا الكتاب أعاد قراءته ولكنه لم يستفد شيئاً . وكان بجوار داره دار السيد أحمد البقلي أحد المدرسين بالمدارس، وله ولد أراد أن يقرأ القرآن مـــع المترجم، فشكا المترجم له من تعسر النحو عليه، فأشار عليه بشراء متن الآجرومية وأمره أن يحفظه ، ثم شرع في إعرابه له على الطريقة الأزهرية فسلم يستفد شيئاً أيضاً ، وشكا من ذلك للشيخ محمد الدمنهوري فأمره بترك طلب النحو كَأَيِّةً ، حتى ينسي ما علق بذهنه منه ، ففعل واقتصر على الفقه ، فحضر ابن قاسم على الشيخ البيجوري ، وكان يتفهمه بخلاف النحو ، فمالت نفسه إليه فخضر ومرة ثانية على الشيخ فتوح البجير مى، ثم مرة ثالثة على الشيخ عبد الرحن القباني أحد تلاميذ الشيخ فتوح المذكور، وكان يطالعه لإخوانه المبتدئين.

ثم قرأ الكتب المتداولة بالأزهر ، ولم تفتر نفسه عن طلب النحو على ما لا قاه فيه من الصعوبة ، فصار يتردد على الشيخ محمد الدمنهورى ومعه متن الآجرومية فقط ، وصار الشيخ يقول له : اقرأ هذه الجلة ، ثم تفهم معناها بنفسك ولا تنظر لأقوال الشرح ، فيفعل فتارة كان يخطى و وتارة يصيب . وسهل عليه فهم هذا العلم بهذه الطريقة . وكان أحد أصحابه مبتلى بمثل ما ابتلى به . وأخبره أن عند على أفندى العروسي شرحاً للرملي على الآجرومية فاستماراه منه وقرآه معاً ، فكانا يفهمان ما فيه فهماً جيداً .

ثم اجتمع المترجم بإنسان كفيف البصر اسمه الشيخ على الفيومى له باع في العربية ، فقرأ عليه مع صاحبه كناب الشيخ خالد والأزهرية والقطر وابن عقيل . ثم أعاد المترجم القطر على الشيخ الشبيني بالأزهر ، وقرأ الخطيب على الشيخ على الأشموني عم الشيخ محمد الأشموني الشهير . وقرأ التحرير والمنهج على الشبخ مصطنى المباط ، وهو آخر حضوره في الفقه .

ثم قرأ علوم البلاغة بالأزهر ، وقرأ المروض مع إعادة البيان بالمطالعة مع بعض تلاميذ رفاعه ( بك )كقدرى ( باشا ) وإبراهيم ( بك ) مرزوق .

وبعد ذلك انتخب مدرساً بالمدرسة التجهيزية سنة ١٢٩٠ ه في أوّل نظارة رياض ( باشا ) على الممارف . وكانوا إذ ذاك يقرأون بها الأنموذج للزمخشرى في النّحو، ثم كلف بتأليف رسالة في الصرف ففعل ، وقرأها للتلاميذ يُحوّ ثلاث سنوات، ثم اتفق مع بعض المدرسين على تأليف رسائل في البلاغة والصرف، بتوسع أبسط من الرسالة الأولى ، وقرأ بها سنوات .

ثم أمر بقراءة المروض والقوافى فى المدارس ، فاستحسن رسالة أبى الجيش ، وأقرأها . ثم وضع رسالة فى المروض والقوافى أتم بها ما أراده أبو الجيش ، ولسكن وقع ما منعه من تقديمها للمدارس ، ثم كلف بوضع رسالة فى علم الرسم فوضع رسالته « عنوان النجابة فى قواعد الكتابة » وقرئت بالمدارس .

ونقل بعد ذلك للمدرسة الابتدائية المسهاة « بالمبتديان » وكان ذلك سنة اسمه ونقل بعد ذلك للمدرسة الابتدائية المسهاة « بالمبتديان » وكان ذلك سنة اسم فألف بها رسالة بالاشتراك مع غيره في المترادفات . ثم نقل إلى المدرسة السنية الخاصة بتعليم البنات فبقي بها سنتين ألف فيها رسالته « محاسن الأعمال » ولما عرضت على المجلس العالى بنظارة المعارف استحسنها أعضاؤه جداً وقالوا : الأولى أن تكون بيد المعلمات لا بيد المتعلمات .

ثم أخذت قوته في الوهن، وبصره في الضعف ، لكبر السن. فعرض اسنقالته على النظارة ، مبيناً السبب، فأحيل على الكشف الطبي ، ثم أحيل على المعاش.

وله من النا ليف غير ما تقدم ، رسالة في الصرف اسمها : « قرة الطرف » أوسع من المتقدمة ، وأخرى في النحو وهي : « منحة الوهاب في قواعد الإعراب » وهي نظم . ومن شعره :

الحب لله لافقر يغير ولاغنى يغر فللاحزن ولافرح

وليس لى مطمع فى النباس يلجئنى للذمّ والمدح إن ضنوًا وإن سمحُوا

وأســــأل الله حاجاتي فيمنحــــني

من فضله فـوق ما أهوى وأقترحُ

ولنه

قد يسر الله أسباب المعاش لنا

بالعقل ، والرزق موقوف عـلى القـم

ليملم العبد أن الله يرزق من

يشاء بالفضـــل ، لا بالسعى والهمم

فيطلب الرزق بالأسباب معتمداً

على الذي أوجد الأشياء من عـدم

ولا يخاف ولا يرجبو سيدواه ولا

يحيـد عن منهـج الأحكام والحـكم

وكان رحمه الله طيب الخلق ، حسن المماشرة ، اعتكف في داره بعد فصله من المدارس وعكف على الاشتغال بالعبادة ومذاكرة العلم مع من يسمر معهم من إخوانه وأخلائه أو استقلالا بنفسه . وكان في مبتدأ أمره مولعاً بالسماع وتشبث بتعلم الموسيق ، فلازم الشيخ محداً شهاب الدين الشاعر المشهور، وكان

متفناً لما ، فأخذها عنه وأتقنها . ولكثرة مطالعته لكتب الأدب صارت له ملكة أدبية ومعرفة بجيد الشعر ونقده .

ثم ما زال على هذه الحالة المحمودة حتى أرهقه الكبر ، وضعف عن المشيى ، فازم داره ، لا يخرج إلا لصلاة الجمعة فى أقرب مسجد إليه ، ومع ذلك فلا يبلغه إلا بمشقة زائدة . وتوفاه الله إلى رحمته فى يوم الثلاثاء ٢١ رمضان سنة ١٣٢٧ه .

the second of th

# أجتميد الرّف اعِيّ

#### \$ 1770 - \$ 170.

اشتغل الشيخ أحمد الرفاعي بالحضور في الأزهر على مشايخ وقته ، حتى تأهل الندريس ، فدرس الكتب المنداولة ، وقرأ عليه كثيرون من كبار علمائه -- كالشبخ محمد عبده والشيخ محمد بخيت ، والشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى ، والشيخ محمد حسنين العدوى ، والشيخ محمد النجدى الشرقاوى ، وغيرهم ، والشيخ محمد حسنين العدوى ، والشيخ محمد النجدى الشرقاوى ، وغيرهم ، وقد أصبح في أواخر أيامه وليس في الأزهر إلا من هم من تلاميذه أو في طبقتهم ، إلا الشيخ عبد الرحمن الشربيني والشيخ سلم البشرى .

وكان من عادته ألا يقطع الإقراء طول السنة ، ولا يسامح فى أوقات المسامحات ، ولا يقعده عن الاشتغال بالتدريس إلا المرض ، فقرأ الكتب المتداولة مراراً ، ومهر فيها بسبب كثرة اشتغاله، حتى صار المستعصى منها عنده بمنزله السهل عند غيره . وأتقن فن التجويد فجعل شيخاً على المقارئ مدة طويلة .

ولما أقيم الشيخ حسونة النواوى شيخاً على الأزهر في المرة الأولى، ولم يجدله إقبالا من علمائه، صاحبه المترجم وتحبب إليه، ولازمه في غدواته

<sup>(</sup>۱) مكتوب في الهامش بخط المؤلف : وله ترجمة في « اليواقيت الثمينة » البشير . ا ه .

وروحاته . ثم لمـا انحرف الخديو السابق عباس بن توفيق من الإمام الشيخ محمد عبده منتي مصر والعضو بمجلس إدارة الأزهر، وأرادكف بده عنه، ساعده المترجم على ذلك وأخذ في معاكسة الشيخ وتدبير المكابد له ، وتنفير الأزهريين منه ، وتقرب من الخديو ، وأكثر من الترداد على قصر القبة ومداخلة الحاشية ، حتى حظى عنده ، وأقبل عليه إقبالًا عظيماً ، فلما عزل الحديو الشيخ سليم البشري عن الأزهر في ٧ ذي الحجة سنة ١٣٢٠ ه وأراد إرجاع الشيخ حسونه النواوي أو تنصيب الشيخ محمد بخيت ولم يرض النظار، رشح المترجم واستدعاه وأعلمه بانتخابه له ، فعاد إلى داره جذلا وأشاع الأمر ، وهيأ السكّر لشرب المهنئين ، والرمل الأصفر لفرشه بصحن الدار ، وكاد الأمر بتم له لولا أن بعض مبغضيه من المقربين للخديو صرفه عن توليته ، وذكر عنه هنات ، الله أعلم بها ، فعدل الخديو عن تنصيبه ، والنمس لنفسه مخرجاً من وعده الذي وعده به ، فأعمل بعض المقربين الحيلة ، واستدعوه بحضرة الخديو وسألوه عن قبوله التولية ، فقال لهم :

نعم ولانی مولای الخدیو وقبلت .

فأخذوا يذكرون صعوبة مراس أهل الأزهر ، والمشاق التي يعانيها شيخهم الإخضاعهم ، ولمحواله أنهم لايظنونه يقوى عليهم . فقال : ومن أهل الأزهر ؟ أنا أدوسهم بقدمى .

فقالوا: إنك ستكون مع الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الكريم سلمان

المضوين بمجلس الإدارة ، فهل ترضى بأن يشاركاك في الإدارة ؟ وكيف يكون شأنك معهما ؟

فقال : كلا ، لا أرضى أن يشاركانى ، بل أشترط لقبول التولية عزلها ، وهما عندى كافران لايوثق بهما !

فاستفرق الخديو فى الضحك وقال: شرطك لا يمكن تنفيذه ، ونحن نريجك من رياسة الأزهر ، ونعوضك عنها بشىء نجريه عليك من الأوقاف. فأسقط فى يده ، ورضى مرغما. ثم صرفوه.

ثم وقعت منه فى أواخر أيامه زلة . قيل إنه تصرف فى وقف بغير وجه شرهى ، ولسكن الله لطف به ، فسلم يقع له بسبب ذلك غير فصله من المقارى ، وكثرت غمومه وهمومه لما لا كته الألسنة فى هذه المسألة ، فانقطع عن الثدريس لمرض أصابه ، إلى أن توفى بعد ظهريوم الاثنين ١٨ صفر سنة ١٣٢٥ ه ودفن يوم الثلاثاء ، وأذنوا له على الماذن كالعادة فى موت كبار العلماء ، وقد بلغ من السن نحو خمس وسبعين سنة . وكان قصيراً دحداحاً خفيف الحركة ، رحمه الله وتجاوز عنه .

وله من المؤلفات : حاشيته على شرح لامية الأفعال لابن مالك ، طبعت نصر .

# عَلَى مُحُسِيكِ البِبْلاوي

## 1071 a - 7771 a

هو السيد على بن محد بن أحد المالكي الحسني الإدريسي ، من قرية ببلاو ، التابعة لعمل ديروط الشريف من أعمال مديرية أسيوط ، ولد بها في شهر رجب سنة ١٢٥١ ه ، و نشأ بها فحفظ القرآن ومبادى العلوم ، وحضر للأزهر سنة ١٢٦٩ ه فقرأ به على شيوخ وقته كالشيخ محمد عليش ، والشيخ منصور كساب ، والسيد محمد الصاوى ، والشيخ على مرزوق ، والشيخ إبراهيم السنجلني ، والشيخ أحمد الإسماعيلي ، والشيخ محمد الإنبابي ، والشيخ على بن خليل الأسيوطي ، وكان له به نوع اختصاص في الحضور ، وصحب مدة حضوره الشيخ حسونة النواوى ، فكانا يسكنان مما ، و يحضران مما الدروس إلا في درس الفقه ، فإن المترجم كان مالكياً والشيخ حسونه النواوى حنفياً .

ولم يزل يجد ويجهد حتى تأهل التدريس ، فدرس بالأزهر والمسجد الحسيني الكتب المتداولة ، وفي سنة ١٢٨٠ ه سافر الحجاز فحج . ثم استخدم بدار الكتب بالقاهرة مفيراً ، حتى كانت الثورة العرابية ، وانجهت الأنظار لننصيب المصريين في المناصب الكبيرة ، فساعده صديقه ومريده محمود سامي باشا البارودي على إقامته ناظراً على هذه الدار سنة ١٢٩٩ ه فنمت له نظارتها بعد ما سعى كثيرون لها فلم يوفقوا .

ثم لما هدأت الأمور ، وانتهت النورة ، كان المترجم يتوقع القبض عليه كا فعل بكثيرين، للعلم بأنه من صنائع البارودي ، ولكن الخديو السابق توفيق رأى الا كتفاء بفصله من دار الكتب وتعيينه خطيباً في المسجد الحسيني مجعل شيخاً لخدمة هذا المسجد في ثاني صفر سنة ٣١١ه

ولما غضب الخديو على السيد محمد توفيق البكرى نقيب الأشراف وشيخ الطوائف الصوفية وأمره بالاستقالة من النقابة فاستقال ، سعى للمترجم صديقه ورفيقه في الحضور الشيخ حسونة النواوى وكان إذ ذاك رئيساً لمجلس إدارة الأزهر قبيل إقامته شيخاً عليه ، فأمر الخديو بتعيين المترجم نقيباً للأشراف في ٢ شوال سنة ١٣١٢ . فاعتنى بضبط مدخولها وجدد من أوقافها ست دور بناها بجهة الحلمية ، وصار يصرف الاستحقاقات في أوقاتها ، وسئل في رياسة الخدمة بالمسجد الحسيني ، فقال : إن كانت النقابة تمنعني من خدمة سيدنا الحسين لا أقبلها . فأبقي كماكان .

وأقام المترجم في النقابة نحو ثماني سنوات يجدد معالمها ، ويحيى ما درس منها ، حتى نقل منها شيخاً للازهر . وكان سبب ذلك أن الخديو انحرف عن شيخ الأزهر الشيخ سليم البشرى ، وانتهى الأمر باستقالته يوم الأحد ٧ ذى الحجة سنة ١٣٧٠ ه. وأراد الخديو إعادة الشيخ حسونة النواوى أو تنصيب الشيخ محمد بخيت المطيعى في لم يوافق النظار على ذلك ، فرشح الشيخ أحمد الرفاعي المالكي وأعلمه بذلك ، وكادت تدتم له لولا عوارض اعترضت ، الرفاعي الشيخ على يوسف صاحب صحيفة المؤيد ومن أكبر المقربين من

الخديو الشيخ المهدى ابن العلامة محمد المهدى العباسي، فرد عليه بأنه لايصلح لحُوله وعدم توليته أموراً قبل الآن . فأجاب بأنه وإن كان كذلك فهو من بيت علم وغني ، تربي في نعمة فلا تطمح نفسه لشيء مما في الأبدى ، وتدربه على الأمور قريب مدرك . فرضي الخديو به ، ولكن النظار لم يوافقوه عليه الأمور نقمها عليه ناظر الحقانية مدة ما أقامه عضواً بالمجلس الحسي ، فحار الخديو وحنق، وطلب دفتر أسماء العلماء فوقع نظره على اسم المنرجم فارتضاه وجنح إلى توليته ، ولم يكن خطر على بال أحد ، وساعد الشيخ على يوسف على ذلك ليتمكن من ردّ السيد محمد توفيق البكرى إلى النقابة ، فتم له الأمر ورضى به النظار ، وأعيد البكرى إلى النقابة مضافة إلى ما بيده من رياسة الطرق الصوفية ، وصدر الأمر في ٢ ذي الحجة بإقالة الشيخ سليم من الأزهر وتنصيب المترجم — فلما ذهب لشكر الخديو كالعادة استصحب معه ولده الأصغر السيد محمود ، والتمس إقامته شيخاً على المسجد الحسيني بدله كما أقيم أخوه الأكبر السيد محمد قبله خطيباً له، فقبل ملتمسه، وأجيبت رغبته.

وكان الخديو فى ذلك الحين منحرفاً عن الشيخ محمد عبده مفتى مصر والعضو بمجلس إدارة الأزهر وصاحب الكلمة العليا فيه ، فكان يظن أن المترجم يوافقه فى معاكسة الشيخ ومعارضته وعرقلة مساعيه ، فأخطأ ظنه ، لأن المترجم مال للشيخ كل الميل ، ووافقه فى كل مشروع ، وأتحد به واندرج فيه ، حتى لم يكن له من الرياسة غير رسومها ، والكلمة كلة المفتى .

وَلَمَا سَمَّلُ فِي ذَلِكَ ، اعْتَذَرُ بِأَنَ الرَّجُلُّ لَا يَرِيَّدُ غَيْرَ الْإِصْلَاحُ ، فَلَا يرى وَجَهَّأ

لمعارضته . فكان ذلك سبباً لميل الخديو عنه — بعد إقباله عليه .

ولما اعتزم الإمام محمد عبده نفض يده من الأزهر ، رأى المترجم أن الأمور لا تجرى على مرغوبه ، فاستقال من الأزهر يوم الثلاثاء ٩ المحرم سنة ١٣٢٣ ه فأقيل يوم السبت ١٢ منه ، وأقيم بدله الشيخ عبد الرحن الشربيني الشافعي ، واستقال أيضاً المنتي من مجاس الإدارة مرغاً .

وأقام المترجم بعد ذلك بداره التي بجبة المناصرة ، بعد أن رتب له الخديو خسة وعشر بن ديناراً مصرياً من الأوقاف الخيرية تصرف له كل شهر ، وظل مواظباً على تلاوة القرآن كعادته ، مقبلا على العبادة ، حتى ازداد به المرض سنة ١٣٢٣ هـ ، وتوقاه الله في غروب يوم الجمة النالث من ذي القعدة من تلك السنة ، فشيعت جنازته بعد عصر يوم السبت ، وصلى عليه بالمسجد الحسبني وطيف به حول المقام كوصيته ، ثم دفن بقرافة المجاور بن في بستان العلماء .

وله من المؤلفات رسالة اسمها: « الأنوار الحسينية ، على رسالة المسلسل الأميرية » ورسالة فيا يتعلق بليلة النصف من شعبان، لولده السيد محمود تعليق علمها سماه: « عروس العرفان ، في الحث على ترك البدع وشوا ثب النقصان ، على الرساله الببلاوية المتعلقة بليلة النصف من شعبان » .

# حيبُون إلنواؤى

### A 1727 - A 1700

ولد الشيخ حسونة بن عبدالله النواوى سنة ١٢٥٥ ه ، فى قرية «نواى» التابعة لملوى من أعمال أسيوط ، ولما ترعرع حضر إلى الأزهر ، وتلتى به العلم على شيوخ وقته . وكان حضوره الفقه الحنفي على الشيخ عبد الرحمن البحراوى ، والمعقول على الشيخ عمد الإنبابى ، والشيخ على بن خليل الأسيوطى .

ثم تولى التدريس فى الأزهر ، وأحيل عليه تدريس الفقه بدار العلوم ومدرسة الإدارة التى سميت بعد ذلك بمدرسة الحقوق (١) ، مع درس آخر بمسجد محمد على بالقلعة . فكان له من مجموع وظائف هذه الدروس ماحسن مه حاله .

وألف فى أثناء ذلك كتابه : « سلم المسترشدين » فى الفقه الحنفى لتلاميذ مدرسة الإدارة . وقد سطع نجمه وتألق ، وأصبح علماً خفاقاً يهتدى به الحائرون .

وحينًا بدأ إصلاح نظام الأزهر وإدخال بعض العلوم الحديثة فيه كالرياضيات وتقويم البلدان والتاريخ وغيرهم ، بسمى الإمام الشيخ محمد عبده ،

<sup>(</sup>١) كلية الحقوق إلآن.

ثم تأليف مجلس لإدارته ؟ منع إبقاء الشيخ محمد الإنبابي شيخاً له ، واختير الشيخ حسونة رئيساً لهذا المجلس ، بعد أن رشحه لذلك بعض كبار رجال الحكومة بمن سبق لهم التلتى عليه بمدرسة الإدارة . فأخذ في إدارة أمور الأزهر حتى انحصرت فيه كلياتها وجزئياتها . ولم يصبر الشيخ محمد الإنبابي على ذلك ، واعتلت صحته ، فاستقال في ٢٥ ذي الحجة سنة ١٣١٢ هـ وأقيل في ثاني المحرم ١٣١٣ ه.

وكانت تولية الشيخ حسونة مكانه ضد رغبة العلماء الأزهريين، إذ كانوا يرون أن فيهم من هم أكبر سناً ، وأكثر علماً ، وأحق بالرياسة عليهم منه ، ولأنه جاء مؤيداً لتدريس الحساب والهندسة والجبر وتقويم البلدان وما إليها في الأزهر ، وكانوا ينفرون منها بدعوى أنها علوم مستحدثة ، وما هي إلا علوم قديمة اشتغل بها المسلمون وألفوا فيها . وكانت تدرس بالأزهر قبل انحطاطه . وأنما نفروا منها لبعد عهدهم بها ، ولظنهم أنها من علوم الأفرنج ، وأنها ما أدخلت في الأزهر إلا للقضاء على العلوم الشرعية أو تقليل الرغبة فيها .

كذلك كان من أسباب ضيق الأزهريين بنولية الشيخ حسونة شيخاً للازهر، أنه تولى خلفاً للشيخ الإنبابي المشهود له بالعلم والفضل والتقوى بين الخاصة والعامة. وقد أشاع بعض الحاقدين أن الشيخ حسونة مطبوع على الشدة والجفاء في مخاطبة الناس ومعاملتهم، وأنه بعد النولية داخلا شيء من الزهو والخيلاء، كما أشاعوا أنه ممالي للإنجليز على هدم مكانة الأزهر بإدخال العلوم الجديدة فيه.

وفي عهد توليته على الأزهر ، وقعت حادثة الوباء التي امتنع فيها الطلبة بإغراء بعض متهوريهم عن الإذعان لأوامر الحكومة ، واعتصموا بالأزهر ، وقاوموا رجال الشرطة ورموهم بالأحجار ، حتى أصيب محمد ماهر (باشا) محافظ القاهرة بحجر أدمى وجهه ، فأحيط بهم ، ورموا بالرصاص ، فجرح بعضهم ، ثم قبض على زعمائهم ، وحكم على بعضهم بالسجن ، وعلى البعض الآخر بعضهم ، وأغلق رواق الشوام لأن حركة التمرد بدأت منه .

وانتهز هذه الفرصة أعداء الشيخ النواوى وانتصروا للطلبة ، وأخذوا يرمون الشيخ بالضعف والتهاون عن الدفاع عن حرمة المسجد والمحاماة عن أهله ، فرد الله كيدهم في نحورهم .

ولما توفى الشيخ محمد المهدى العباسى سنة ١٣١٥ ه ، أضيف منصب الإفتاء الذى كان يشغله إلى الشيخ النواوى بجانب رياسة الأزهر .

واستمر الشيخ النواوى جامعاً للمنصبين ، حتى وقع الخلاف الكبير أواخر سنة ١٣١٦ ه بشأن إصلاح المحاكم الشرعية ، وعرض على مجلس شورى القوانين اقتراح بندب قاضيين من مستشارى محكمة الاستئناف الأهلية ليشاركا قضاة المحكمة الشرعية العليا فى الحكم ، فوقف الشيخ حسونة ضد فلك الاقتراح ، وجرت مناقشة بين الشيخ ورئيس النظار مصطفى فهمى (باشا) انتهت بأن غادر الشيخ المجلس مغضباً محتجاً .

وأكبر الناس موقف الشيخ ، ولاسيا بعد أن سرى إلى الأذهان أن

الحكومة تربد هسم الشريعة بذلك المشروع ، ولكن النظار أحفظهم ما واجه به الشيخ رئيسهم ، وحرك ذلك ما كان في صدورهم منه يوم أرادوا منع الحج احتجاجاً بالوباء ، واستفتوه ليجعلوا فتواه عصاً يتوكأون عليها كلا أرادوا منع الحج ، وظنوا أنه يوافقهم ، لكنه أخلف ظنهم ، وأقى بعدم جواز المنع ، فلما كانت حادثته مع رئيس النظار ، شكوه إلى الخديو وطلبوا عزله .

وحاول الخديو حمل الشيخ على قبول الاقتراح بعد تعديله وتغيير ما براه مخالفاً الشرع منه ، فأصر على الامتناع وقال: « إن المحكمة الشرعية العليا قائمة مقام المقى في أكثر أحكامها ، ومهما يكن من التغيير في الاقتراح فإنه لا يخرجه عن مخالفته الشرع - لأن شرط تولية المفتى مفقود في قضاة الاستثناف ،

وتألم الخديو من الشدة فى كلام الشيخ ، فمال لرأى نظاره فيه ، ثم أصدر أمره يوم السبت ٢٤ المحرم سنة ١٣١٧ ه بعزل الشيخ عن رياسة الأزهر والإفتاء . وإقامة ابن عمه الشيخ عبد الرحمن القطب النواوى شيخاً على الأزهر ، والشيخ محمد عبده المستشار بالاستثناف الأهلى مفتياً .

ولما أذيع الأمركثرت وفود العلماء والوجهاء على دار المترجم. وانطلقت الألسنة عدجه والثناء عليه ، وتعلقت به القلوب ، وأقبل النساس جليه أى إقبال. وتحقورا بطلان ما إنهمه به خصومه.

والحقيقة أن الشيخ لم يعهد عليه ما يشين دينه ولا دنياه . بل عرف بالعفة وعاو الممة ونقاء اليد . ولولا جفاء كان يبدو بعض الأحيان في منطقه ، وشدة فيه يراها بعض الناس غلظة ، ويعدها البعض شهامة ، لحفظ ناموس العلم ، خصوصاً مع الكبراء الذين أفسدهم عملق علماء السوء ، وحملهم على الاستهانة مهذه الطائفة .

ولم بزل المترجم معتكفاً في داره ، مقبلا على شأنه ، حتى انتقل إلى دار ابتناها بجبة القبة . ولم يقم ابن عه في الأزهر طويلا ، بل توفى فجأة بعد نحو شهر من ولايته سنة ١٣١٧ ه. فولى على الأزهر الشيخ سليم مطر البشرى المالكي، ثم إستقال فأقيل يوم الأحــد ٢ ذي الحجة سنة ١٣٢٠ ﻫ . وأراد الخديو إعادة المترجم أو تولية الشيخ مجمد بخيت ، فــلم يوافق النظار ، ثم تولى على الأزهر الشيخ على بن محمد الببلاوي المالكي نقيب الأشراف، واستقال يوم الثلاثاء ٩ المحرم سنة ١٣٢٣ هـ، فأقيل يوم السبت ١٢ منه . وفي اليوم التالى عين الشيخ عبد الرحمن الشربيني الشافعي شيخاً للأزهر ، ثم استقال فأقيل يوم الأربعاء ١٦ ذي الحجة سنة ١٣٢٤ ﻫ ورتب له ١٥ دينارا مصرياً في الشهر من الأوقاف الخيرية ليكل مرتبه ٢٥ ديناراً . وفي اليوم نفسه أعيد الشيخ حسونة النواوي شيخاً على الأزهر ، ولكنه لم يمكث في المنصب طويلا، يسبب اختلال الأحوال في الأزهر، فاستقال سنة ١٣٢٧ هـ. وأعيد إلى الأزهر الشيخ سليم البشرى ، ولزم المترجم داره بالقبة يزوره محبوه ويزوره حتى آخر حياته . وكان خــلال توليته الأولى قد عين عَضُواً دائماً.

غير قابل للعزل بمجلس شورى القوانين ، ولهذا بتى فى المجلس بعد عزله من الأزهر والإفتاء ، حتى ألنى المجلس واستعيض عنه بالجعية التشريعية سنة ١٣٣٧هـ

وقد أصيب الشيخ في أواخر أيامه بأمراض ووهن في القوى وضعف في النظر، وانتقل إلى رحمة مولاً وصباح يوم الأحد ٢٤ من شوال سنة ١٣٤٣ هو ودفن بقرافة الحجاورين.

# عِبُدِ إللهُ بُنْدِج

#### 1771 4 - 3171 4

هو : عبد الله نديم أفندى بن مصباح بن إبراهيم ، الأديب الألمى"، والخطيب المفو"ه ، نادرة عصره ، وأعجو بةدهره .

ولد أبوه ببلدة «الطيبة» بالشرقية فى شهر ذى الحجة سنة ١٢٢٤ هـ ثم انتقل إلى ثغر الإسكندرية ، فكان فى مبتدأ أمره نجاراً للسفن بدار الصناعة، ثم اتخذ له مخيزاً لصنع الخبز ، ومات بالقاهرة فى ٤ رجب سنة ١٣١٠ هـ .

وولد المترجم بالنفر المذكور في عاشر ذي الحجة سنة ١٧٦١ه و نشأ في قلة من العيش، ومالت نفسه إلى الأدب فاشتغل به واسترشد من أهله، وطالع كتبه، وحضر دروس الشيوخ بمسجد الشيخ إبراهيم. وكان قليل الاعتناء بالطلب، غير مواظب على الدرس، إلا أن الله وهبه ملكة عجيبة وذكاء مفرطاً، فبرع في الفنون الأدبية، وكتب وترسل ونظم الشعر والزجل، وطارح الإخران، وناظر الأقران. ثم بدأ له أن يتعلم صناعة للكسب، فتعلم فن الإشارات البرقية، واستخدم في مكتب البرق ببنها المسل، ثم نقل إلى مكتب القصر العالى بالقاهرة، وبني به مدة عرف فيها كثيراً من أدباء القاهرة وشعرائها، مثل: محمود سامى البارودي، ومحمود صفوت الساعاتي، والشيخ أحدوهي . ثم غضب عليه «خليل أغا» أغا القصر، وكان في سطوة لم يبلغها أحدوهي . ثم غضب عليه «خليل أغا» أغا القصر، وكان في سطوة لم يبلغها

كافور الأخشيدى ، فأمن بضربه وفصله ، فضاقت به الحيل ، ورقت حاله ، حتى توصل إلى الشيخ أبى سعدة همدة « بداوى » فى الدقهلية ، وأقام عنده يقرى ، أولاده ، ثم تشاحنا وافترقا على بغضاء . واتصل بالسيد محمود الغرقاوى ، أحد أعيان النجار بالمنصورة ، فأحسن منزله ، وفتح له حانوتا لبيع المناديل وما أشبها . فكانت نهاية أمره أن بدد المكسب ورأس المال ، وجعل يجوب البلاد وافداً على أكابرها ، فيكرومون وفادته ويهشون لقدمه ، لما ورق من طلاقة اللسان ، وخفة الروح ، وسرعة الخاطر فى النظم والنثر ، فيطوف ما يطوف ، نم يأوى إلى دار الغرقاوى بالمنصورة .

ثم عاد إلى طنطا سنة ١٢٩٣ ه واتصل بشاهين (باشا) كنج منتش الوجه البحرى إذ ذاك . ولاتصاله به سبب لا بأس من ذكره ، وهو : أن الباشا المذكور كان بينه وبين الشيخ عمل الجندى أحد العلماء بالمسجد الأحمدي صحبة وتزاور ، وكان الشيخ يعرف غلاما حلاقا حسن الصوت ، فأمره مرة أن يغني بحضرة الباشا ، فغنى بقول المترج :

ساوه عن الأرواح فهي ملاعبه وكفوا إذا سل المهند حاجبه وعدودا إذا نامت أراقم شعره وولوا إذا دبت إليكم عقاربه ولا تذكروا الأشباح بالله عنده فلو أتلف الأرواح منذا يطالبه؟ أراه بعيني والدموع تكاتبه ويحجب عني والفؤاد براقبه إلى أن قال:

ولو أن طرفي أرسل الدمع مرة سفيراً لقلبي ما توالت كتائبه

وكان كثيرا ما يتغنى بها ، فطرب الباشا طرباً شديداً ، واستظرف قائل الأبيات ، وتمنى رؤيته ، فأرسلوا لهبالحضور ، فلماحضر إلى طندتا (١) وواجهه ، استقبح صورته ، إلا أنه أعجبه ظرفه وأدبه ، ومال إليه ، فاتحذه نديماً لايمل ، ورفيقاً حيث حل . فلما استقرت به النوى وملا يدهمن الباشا ، استعداه على أبي سعده الذي كان يقرى وأطفاله ، وادعى أنه أخر له ثلاثين ديناراً من أجرة التعليم ، فأمر إلباشا بإشخاصه إلى طنطا . وأزمه أن يدفع للمترجم مائة . فدفعها عن يد وهو صاغر .

وكان مجلس شاهين باشا محط رحال الأدباء ، ومنتجع الشعراء والندماء ، لا يخلومن مطارحات أدبية ، ومساجلات شعرية ، وللمترجم بينهم المقام الأعلى ، والقدح المعلى . وحسبك ما وقع له من طائفة (الأدباتية) ، وهم مشهورون بالقطر المصرى \_ يستجدون الناس فى الطرق بإ نشاد الأزجال والضرب على العلبل ، وأغلب أزجالهم مرتجلة فى مقتضى الحال . فكان للمترجم معهم يوم مشهود ، ذكره فى مجلة الأستاذ ، ومنها نقلناه . قال :

« اتفق لى أنى كنت بمولد سيدى أحد البدوى رضى الله عنه سنة ١٢٩٤ هجرية ، وكان معى السيد على أبو النصر ، والشيخ رمضان حلاوة ،

<sup>(</sup>١) هو الايم الأصيل لمدينة « طنطأ »

والسيد محمد قاسم ، والشيخ أحمد أبو الفرج الدمنهورى . فجلسنا على قهوة الصباغ نتفرج على أديب (١) وقف يناظر آخر . فلما فطن أحدهما لانتقادنا عليهما لفت أخاه إلينا وخصانا بالكلام، فأخذا بمدحاننا واحداً فواحداً ، إلى أن جاء دورهما إلى"، فقال أحدهما بخاطبنى:

انعم بقرشك یاجسندی والا اکسنا امال یا أفندی الا انا وحیاتك عسندی بقی لی شهرین طول جوعان

فقلت على سبيل المزح معه :

أما الفاوس أنا مديشي وانت تقول لي مامشيشي يطلع عالي حشيشي أقوم أملص لك لودان

ثم أخذنا نتبادل السكلام نحو ساعة ، حتى غلبا عندما فرغ محفوظهما ، فلما قنا وتوجهنا إلى منزل المرحوم شاهين باشا ، وكنا نازلين عنده جميعاً ، أخبره السيد على أبو النصر بما كان منى مع الأديبين ، فلما أصبحنا استدعى شاهين باشا شيخ الأدباتيه وطلب منه أن يستحضر أمهر من عنده ، ووعده أن يعطيهم ألف قرش إن غلبونى ، فان غلبتهم ضرب كل واحد منهم عشرين كرباجاً . فرضى بذلك . واستحضر الشيخ داود ، والحاج إسماعيل ، الشهيرين بعمل الزجل وإنشاده ارتجالاً فى أى غرض ، واستحضر معهما ستة من أشهر الحفظة المقتدين على الارتجال أيضاً ، وعقد الباشا لذلك مجلساً أمام بيته

<sup>(</sup>١٠) يُقَصَدُ أنه واحدُ مَن طائفةَ ﴿ الأَدَبَائِيةَ »

بطنطا، وأجلسني بينه وبين المرحوم جعفر ( باشا ) مظهر . وقد وقف الناس ألوفا ، والعساكر تدفعهم عنا ، ثم ابتدأ الشيخ فقال :

أول كلامى حمد الله م المسلاة على المادى ماذا تريد يا عبد الله قدام أميرنا وأسيادى

#### فقلت :

أنا أريد أحمد ربى بعد الصلاة على المختار وان كنت تطمع فى أدبى أسمعك حسن الأشعار فقال:

دعنا من الأدب المشهور وادخل بنا باب الدعكه ندخل على اسيادنا بسرور ونغتم الحسير والسبركه فقلت:

هيا احتكم في البحر وشوف فن النسديم ولا فنسك دلوقت تسمع يا منسحوف أحسن أدب وحيساة دقنك

فقال : هات مدح في الحضرة على قد :

تممل عسايسك يامنصات يا ابسو الثنيفه العسليه ياصاحب الحجل الرنات ودى الأمسور الحيليسة

ماذا ترمدمن دی الولمــــان أحسن أنا من خسر الحان وإن كنت تسمح يا أبو الخير يبقى الوصال (الدوا) ليه

فقلت:

المجلس العالى محمود واليوم دايوم بابن مشهود شاهمين باشا فيمه موجبود فانه في النــــــاس معدود

القصد منك يا نديمنا إلاانت دلوقت غسريمنا فقلت:

انت صغار لسه ناونو اتبع نديم تلقى فنونو

وبعد أن دار الكلام بيني وبينه في كثير من هذا الوزن، قام الشيخ

داود وقال:

قصدى اقول كلام - يحكى لضات الزهور - هات اشجنا بنظام من فن « كان وكان »

قل لي واسم قص\_\_\_\_دی أرشف

فيه الأماره والأعياب خلعت عليه حاة إحسان حظه أزهــــــر جعفر مظه\_\_\_\_\_ر من ضمن أرباب العرفاب

تعمل زجمل هيمله بيمله قصدى احدفك بالقلقيله

وفى الزجل منتش مجسدع

تـأتيـك من المنى الأبدع

أدخل بنا لممان — كالبكر من خلف الستور — في قلب متحلى في النظم بالإتقار

فقلت :

اسم كلام نديم — من طيه كل السرور — واعقل نصيحة خبير يدعــوك للمرفان

لاتستخف بخصم — لوكان من أوهى الطيور — واصفح فسكل صفوح يعلو على الأعيار

واخش اللئيم دواما — فاللؤم داع للشرور — واحفظ مودة حـر في عهده ماخاب

هذى نصيحة حر — إن قلت زانت للنحور — والفكر فكر ذكى لايعرف النسيات

فأعرض عن « كان وكان » عجزاً منه . وقال : هات فخرا على قد " :

يا صبا نجددٍ وراسه هجت للشناق وجدا كل صب فى غرامه ما اشتكى فى الليل سهدا والمدوى أحرق ضرامه كل أحشائى وقلي

فخــــــر مشلى في بيثانه والغيــــــبي يفخــر بمـاله

قد كان لى سعد السعود خدام لما النقينا فى الطريق وقلت بالحاجب أروح قدام وانت ورايا ياصديق فصرت أنظر القوام بالقام وعادل القدي الرشيق حتى ملكت الروح واروحاه لويرجي اليوم ينظر دور)

قال المدلع عاشقى: ما الحال؟ جنى جـرح منك الفؤاد كم من شحى مثلك سباه الحال حتى غـــدا خصم الرقاد قلت ارحموا من فى النصابى مال عن كل أبواب الرشاد قال إن ترم منى الوصال وصفاه هات البحــين الأكبر ثم طلبت منه أن يأتى باليمين من هــذا الوزن ، فوقف ، فقصدت الحاج أسماعيل ، فوقف . فطلبت من الستة ، فوقفوا ، فقال المرحوم شاهين باشا : فحسها لك واحدة .

ثم قال الشيخ : هات غزلا بمعنى بديع على قد ":

أهيف رشقى بقوام – مشل المران – والوجد عذبني بناره

فقلت له: أقول تحميلة، وتقولون أخرى من جنسها.. فقال : هات . فقلت :

يا اهل الصبابه ياعشاق — ساوا المشتاق — فالعشق ماله غير أهله فوقف الجميع، ولم يستطع واحد منهم الدخول معى فى هذا المضيق. فقلت ومشيت إلى آخر الأدوار الآتية:

أشكو إليكم أحرانى بل هجرانى من أهيف صادنى نبله أهيف بنظره فى خده خدنى عبده وجت سقاى تشهد له وادمعى نزلت تجرى تنظر صدرى رأت فؤادى بيرقص له قالت لو اتلفت عيونى قال: سيبونى سيد الملاح يعرف شفله ما يعرف العشق الأجلاف يا اهل الإنصاف ما للمذول يكثر عذله عاقل رأى مجنون يشرب حتى يطرب فراح شموره مع عقله عاقل رأى مجنون يشرب حتى يطرب فراح شموره مع عقله

### إلى أن قلت:

لما رآه سلب الألباب خاف الأسباب وراح يعضعض فى نعله وصرت وحدى منهنى أفضل اغنى للحب إن شخشخ حجله أرعى النجوم والنار تكوى قلبى المشوى والوجد كنفنى بحبله قد بعت روحى للفنان من غير أنمان وبعت ملكى من أجله كيف الخلاص والقلب كسير والعب أسير والجفن يجرحنى بنصله

### ثم قلت:

يقول لى يا مسكين مالك بين حالك عسى يكون عندى حله فقلت ياسيدى عبدك من نار خدك حرق اللهيب جسمه كله أحدت حبيب قلبي النخوه بعد القسوة وجه بخارالى بدله خطر ولكن في قلبي بهجة لبي وجاد لمسكينو بوصله من فرحتي هرولت ابكي من غيرما اشكي والدمع من كترو بلة حركت قلبه للرحمه من دى الفحمه فجاد بياسمينو وفله فقلت: أحييت الفائي يا إنساني الله يجازيك من فضله وكل ما يرجو العاشق غير الفاسق والسر لا يحسن نقله

وإلى هنا صفق الباشا والحاضرون ، ثم عدنا للزجل المعتاد بما يطول ذكره ، فإن الشيخ رمضان كنب من زجل هذا المجلس خمسة كراريس ، وكله محفوظ عندنا لم يضع منه شيء موقد استمرت المناظرة ثلاث ساعات ».

ولقد سألت بعض من حضر هذا المجلس عما كتبه المترجم ، فأنكره . وأخبرنى أنه تغالى فباكتب ، وذكر أناساً لم يكونوا حاضريه . والله تعالى أعلم .

مَ الصَّلِ المُتَنْ عَمِمُ التَّنْ يَعِلَى ( وَكِ ) فِي مَا وَكِلاَ عَلَى ضَيَّاعَهُ وَ مُمَّ لَحَقَ وَ الْإِسْكُنَادُرِيَّةً مُشْقِطٍ وَأَسِّهِ } والمنبت غرسه ، وكان منه ما يستقطه الحليك عن الله تلك خلاصة ترجمته فى أول أمره ، ومبتدأ خبره . وكان القطر ألمصرى فى أثناء ذلك فى اضطراب ، وهرج ومرج ، من اختلال الأحوال ، وفساد الحكام ، واعتلاء الإفرنج على الأهلين ، وقد سمّ الناس حكم الخديو إسماعيل وتمنوا زوال دولته . . .

فلما وفد المترجم على الثغر رأى لفيفاً من الشباب ألغوا جمية «مصر الفتاة » ينآمرون فيها سراً ، خوفاً من بطش الخديو . فمرف منهم البعض ، واشتغل بالكتابة في صحف الأخبار ، فأعجب الكتاب بمقالاته ، واقتدوا به في تحسين الإنشاء ، وكان سقيماً منحطا في ذلك العهد . ثم سعى مع جمع من الأدباء ، فألفوا جمعية سموها « الجمية الخيرية الإسلامية » سنة ١٢٩٦ هم من الأدباء ، فألفوا جمعية سموها « الجمية الخيرية الإسلامية » سنة ١٢٩٦ م أخر سنى إسماعيل في الحكم ، وجعلوه مدير مدرستها . ثم عزل الخديو وتولى ابنه توفيق . ففرح الناس وظنوا انفراج الأزمة — وجد المترجم واجتهد في إنجاح مسعاه في الجمعية ، حتى حمل الخديو على زيارة مدرستها ، فزارها يوم امتحان تلاميذها ، وجعلها نحت رعاية ولى عهده عباس . وفتحت لهم أبواب المدرسة البحرية ليدرسوا بها ، وقررت الحكومة مائتين وخسين ديناراً في السنة مساعدة لهم .

وطفق المترجم يؤلف القاوب، ويحض الأهلين على الأمحاد بالمقالات والخطب، ينفئها قلمه ولسانه، وألف قصة سماها: « الوطن وطالع التوفيق» وأخرى سماها: « العرب » شرح فيهما ما كانت عليه حالة القطر وما طرأ عليه، ثم مثلهما هو وتلاميذه بأحد ملاعب الثفر بحضور الحديق، فيكان

لها تأثير كبير في النفوس، وأشتهر المترجم، وعلا كعبه، ولهج الناس بذكره.

ثم طرأ فساد على الجعية نسبوه إليه فانفصل منها . وكان قد شرع في إنشاء صحيفة سماها : «التنكيت والتبكيت » منه فيها المزل بالجد . وظهر أول عدد منها في ٨ رجب سنة ١٢٩٨ ه ، وظهر في أثناء ذلك وميض الثورة العرابية من خلل الرماد ، فوافقت هوى في نفس المنرجم ، وضمه قادتها إليهم ، وشدوا أزرهم به ، فلا صحيفته بمحامدهم ، ودعا إلى القيام بناصرهم ، وخطب الخطب المهيجة ، ونظم القصائد الحاسية ، وندب الوطن ورثاه ، وحض على الاجتماع والتكاتف ونبذ أضاليل الأفرنج ، فأثرت قالته في النفوس ، وأشربتها القاوب .

وانتسب المنرجم إلى الإمام الحسن السبط، رضى الله عنه. وإن كان بعض من عرفوه ينكرونها . ثم أوقف صحيفته بعد أن ظهر منها ثمانية عشر عدداً ، آخرها تاريخه ٢٧ ذى القعدة سنة ١٢٩٨ ه وكانت أسبوعية تظهر يوم الأحد ، وانتقل إلى القاهرة وهي جذوة من نار ، وغير اسم صحيفته بأمر من عرابي كبير الثوار ، فسماها : « الطائف » تيمناً باسم بلدة بالحجاز مشهورة ، وتفاؤلا بأنها تطوف المسكونة كما جابتها جوائب « أحمد فارس » . واسترسل المترجم مع رجال الثورة حتى صار بُحدَ يلها المحكك ، وعُدَيقها المرجب ، ولقبوه بخطيب الحزب الوطني ، وقام سراة القطر وأعيانه يمقدون المجتمعات ويولمون الولائم المرابيين ، ويدعون المترجم للخطابة ، وكانت له بها المواقف المشهودة، والآيام المعدودة ، حتى قامت الحرب بالإسكندرية بين الانكليز والمصريين يوم المعدودة ، حتى قامت الحرب بالإسكندرية بين الانكليز والمصريين يوم

الثلاثاء ٢٥ شمبان ١٢٩٩ ه فسافر إليها مع جماعة من رؤساء الجند وبأت بها ليلة ، ولحق بمرابى وقدرجع إلى كفر الدوار ، ثم انتقل معه إلى التل الكبير وهو ينشيء صحيفة « الطائف » بالمسكر ، فيضمنها أخبار الانتصار ، ويحشوها عا فيه تهدئة للأ فكار ، حتى وقعت الوقعة الكيبرى على المصريين بالتل الـكبير ، فجاء مع عرابي وعلى الروبي إلى القاهرة يوم الأربعاء ٢٩ شوالمن السنة المذكورة ، واتفقوا على إرساله إلى الإسكندرية بكتاب يطلبون به مطلبا من الخديو ، فسافر به يوم الحيس ، ولما وصل إلى كفر الدوار بلغه القبض على زعماء الثورة ودخول الإنكليز القاهرة . فعاد إليها ليلا ، وبني في داره بجهة العشماوي إلى الصباح، وخرج مع والده وخادمه فركبوا عجلة وقصدوا بها بولاق، ورآه شاهين فؤاد المفتش بالمصرف المقارى وهر من مماليك القصر السابقين ، فظنه غير مطاوب، ولولا ذلك لقبض عليه. وودعه أبوه عند وصوله إلى بولاق واختنى مع خادمه تسعة أعرام لايمندي المكانه، حتى أعيا الحكومة أمره، فجملت ألف دينار لمن يرشد إليه، وبثت علميه الميون فلم يظفروا بطائل. وأعيتهم الحيل، فحم عليه بالنفي من القطر المصرى مدة حياته ، وينس أصحابه من وجوده ، وأشيع النبض عليه وخنقه أوموته حنف أنفه أو هربه إلى بلاد الإفريج، ولاغرو إذا عد اختفاؤه من الأمرر الغريبة فأمره غريب من أوله -وكان حين ودع أباه ببولاق قصد دار صديق له يدعى الشيخ مصطفى فأقام بَهَا أَيَامًا ءُثُمُ غَيْرِ زَيْهِ فَلْدِسَ ثُرَادًا مِن الصروف الأحمر (زَّعْبُوطاً) واعتم بعامة حراً، وسدل على عينيه منديلاً، وأخفى شاربه، وأعنى لحيته، فتغيرت هيئته،

ونزل مع خادمه في سفينة قاصدة «بنها» ومنها إلى «منية الغرق» بقرب طاخا، وقصد الشيخ شحاته القصبي من مشايخ الطريقة الصاوية كان أخذ عليه العهد، وكان مشهوراً بالصلاح والتقوى ، فلم يعرفه لتذير شكله . فجلس هنيهة حتى انعرف من في الحجاس ، فعرفه حاله ، وأقام عنده ثلاثا، ثم أشار عليه الشيخ بالانتقال معتذراً بكثرة الواردين ، فتحول إلى دار أحد الدراويش الموثوق بهم ، فآواه شهراً ثم قصد بلدة أخرى ، وطوحت به الطوائح ولتى الأهوال .

وحدث أنه نزل مرة عند قوم فأخفوه في قاعة مظلمة يتوصل إليها من سرداب طويل شديد الظلمة ، ترشح أرضها بالماء لأنففاضها وقربها من خليج مار بجانب تلك البلدة ، وكان لايتمكن من الـكتابة والمطالعة إلا على مصباح صفير من زيت الحجر وهو الفاز أو الجازكة ير الدخان ، فقاسي الشدائد بهذا المكان تسمة أشهر . ولما خرج منه كاد لاييصر الطريق لما غشي عينيه . وكان كالماحل أو ارتحل يغير اسمه وحليته ، فنارة يبخر لحيته بالكبريت حتى تبيض ، ويخضبها بالحناء أخرى ، وغير اسم خادمه حسين فسماه صالحاً . وظنه الناس شيخاً من الصلحاء ، حتى لقى مرة بعض من يخشاه وحادثه فستره الله وشمله بعنايته حتى فارقه . ثم ألقت به يد الأقدار إلى بلدة « العتوة القباية » فى الغربية ، فاختنى عند عدتها الشيخ مجد الممشرى فأكرم مثواه ، وأقام في داره ثلاث سنوات ونیفا ، تزوج فیها وولدت له بنت وماتت ولم یشعر به أحد، وزوج خادمه حسينا بأخت زوجته بنم مات في أثنائها رب الدار، وكان شهماً إذا مروءة كبيرة ، وله إمرأة عبثله شهامة ومروءة ، فاستخفيرات أكبان

أولادها، وأعلمته أن ضيفهم المختنى عندهم هو «عبد الله نديم» طريد الحكومة، وسألته : هل يطمع فى الجُنفل ويسلمه ؟ أو يكون كأبيه فى حفظ الجار وحماية الذمار ؟! فاهتر الولد لقولها ، وأبى إلا أن يقتدى بأبيه فى الكرم . ولعمرى إن ما آتته تلك الأسرة من مكارم الأخلاق وعداو الهمة لما يندر مثله فى هذا الزمن .

وتنقل من بلدة إلى أخرى، وماتت زوجته، فذهب إلى القرشية نزيلا عند أحمد ( باشا) المنشاوي ، فكان يجتمع به صديقه القديم الأديب محمد أفندي التميمي وغيره ، وتزوج هناك ببنت مصطفى منى من أهل المحلة الحكبرى ، إلا أنه لم يحمد المقام، فانتقل إلى دار التميمي في شهر ذي العقدة سنة ١٣٠٥ ﴿ فأقام بما شهراً ، ثم سافر إلى « الدلجمون » في البحيرة فلم يمكث بما غير أسبوع. وعاد إلى الغربية ، وقصد « البكانوش » فكان يقيم تارة عند عدتها الشيخ إبراهيم حرفوش، وينتقل تارة إلى دارجاره أحمد جوده، وكان رجلا قوى الجنان، لايبالي بظلام الليل أنَّى سار فيه . فصار يصحب المترجم إذا أراد الانتقال في الليل الحالك ، ويتجشم معه أضيق المسالك . وجعل المترجم إقامته بين « البكاتوش» و ﴿ شباس الشهداء ﴾ ، ينزل فيها عند ﴿ محد معبد ﴾ الحلاق ، فياقي عنده من الكرم والمروءة مالقيه إبراهيم بن المهدى عند ذلك الحلاق المشهور مدة اختفائه من المأمون. ولم يزل كذلك حتى انتقل عند صديقه وصديقنا الأديب الكامل الشاعر الناثر محمد شكرى المكى كاتب المركز بدسوق الذي أخبرني قائلًا: بينما أنا بالمركز يوماً إذ دخل على الشيخ إبر اهيم حرفوش عمدة البكاتوش،

فسلم وجلس، ولمحت منه أنه يريد أن يسر إلى أمراً ، فترقب خلو المكان ، ثم أخبر نى أن شخصاً عنده مشتاق إلى ، وهو صديق لى لم يرنى منذ عانى سنوات فاستخبرته عنه فانصرف ولم يخبرنى به . ثم صار يتردد على بعد ذلك يذاكرنى فى هذا الصديق ولا يبوح باسمه ، حتى وثق منى ، فأخبرنى أنه مختف واسمه هعبد الله ، فقات : لعله عبد الله نديم ؟ فقال : نعم . فكتبت له بينين من نظمى ، وسألته توصيلهما إليه ، وها :

ولقد نذرت إذا لقينك سالماً لأقبان مواطىء الأقدام ولأثنين عملى مجاياك التي حثت على النحرير والإقدام

فذهب بهما ، وعاد لى بعد يو مين بقصيدة من نظم المترجم بخطه عدتها مائة بيت من البحر والقافية ، يتشوق فيها إلى ويذكر ما لاقاه أيام الثورة والاختفاء ، وينه في فرج الله عنه فيه ل كيت وكيت ، وكأنه نسى نفسه وما هو فيه من الضيق . فكتبت له أبياتاً أطلب الاجتماع به . وبعد أسبوع حضر لى إبراهيم حرفوش ومعه ورقة بخط المترجم يطلبنى فيها إليه يوم الجمة بشباس الشهداء ، فذهبت في الميعاد ، فوجدت محمد معبد الحلاق ينتظرنى ، فندهب بى إلى داره وهى دار صغيرة على تل ، وقد أنزلوا المترجم في مكان على لاسلم له ، فصعدت إليه على سلم من الخشب رفعوه بعد صعودى ، فلما التقينا ووقعت الدين على العين تعانقنا طويلا ، وأدركتنى عليه شهةة ، فقبلت التقينا ووقعت الدين على العين تعانقنا طويلا ، وأدركتنى عليه شهةة ، فقبلت التقينا ووقعت الدين على العين تعانقنا طويلا ، وأدركتنى عليه شهةة ، فقبلت هده ، ثم جاسنا يتحادث في القديم والحديث ، وأطلعنى على كتيبه التي ألفها

مدة الاختفاء، منها: بديمية له شرحها شرحاً لطيفاً لم يكله، وثلاثة دواوين من نظمه، وجزء من «كان ويكون » ثم فارقته وقت العصر.

\* \*

وانتقل المترجم عند صديقه الذكور بزوجته وكتبه ، مدعياً أنه : ابن عه أثاه زائراً من الحجاز، وسمى نفسه علياً البني، فحكث نحو ستة أشهر. ثم انتقل بمفرده إلى شباس الشهداء ، ولحقت به زوجته بعد عشرين يوما . ثم أعادها بعد خمسة وعشرين يوماً إلى دار شكرى (أفندى) بدسوق ، ولحقها فك ثنا ستة أشهر أخرى ، ثم عاد إلى البكانوش عند أحمد جوده ، وكانت زوجته هذه تسيء إليه وتغاضبه ، فجمعت عليه مع ضيق الاختفاء سوء معاشرة الأهل ، حتى ضاق ذرعه منها مرة ، وهم بإظهار نفسه للحكومة ، ثم تراجع وأصلح أمره معها ، والكمنه مرة على فمه فكادت تسقط ثنيتيه من الفك الأعلى ، فربطهما بخيط من الحرير . وكان خادمه حسين مختفياً مع زوجته ببلدة الجمزة التابعة لمركز السنطة ، فطلبت زوجة المترجم الذهاب إليه فأذن لها ، فلما استقرت عنده تشاحنت مم زوجته ، وكاد الأمر ينفضح ، فأسرع الخادم لسيده بالبُكَاتُوشُ مُستَغَيَّةً ، فانتقل المترجم إلى الجميزة وأصاح بينهما ، وبقى هناك نحو شهرين فاستأنس وطاب له المقام ؛ وعرفه عمدة البلدة فتغاضي عنه ، وكتم أمره ، فكان يخرج للتنزه على غير عادته في الاختفاء ، فيلتف عليه العمدة وبعض أناش من البلدة ، وهو يقرأ لهم ويعظهم ويشامرهم وهم مبتهجون به ت

و كان يُتر فِد ولي البلدة رجل يقال له « الحسن الفرَّارجي ، كان منتظماً

في العسكر، ثم استخدم جاسوساً سرياً ، فلما يصر بالمترجم أنكر حاله لما رآه عليه من سيما الاختفاء ، ورجح أنه « عبد الله نديم » ، فكتب إلى الديوان الخديوى ينبئهم بوجود رجل من العرابدين مختف بالجيزة ، وأسرع إلى ديوان الداخلية فأوضح لهم أمره، فأعطوه ورقة بحليته، فلما تحقق منه أخبرهم به، فأمروا بالقبض عليه، وحضر من طنطأ محمد أفندى فريد وكيل الحكمدار ومعه نفر من الشرطة متروا ملابسهم بثياب أخرى ، فأحاط بعضهم بالبلدة متفرقين ، وصمد وكيَل الحـكدار مع الآخرين على تل مشرف على أفنية الدور ، وأحس المترجم بتلك الحركة ، فأوجس فى نفسه خيفة ، وأراد الانتقال إلى دار أخرى ، فأخذ عَيْبَته على كنفه وصعد على سطح المسكان ، فأبصره الذين على النل، فصاحوا وصوبوا بنادقهم عليه ، وأمروه بالنزول فنزل ، ثم أحاطوا بالدار ، وطرقوا الباب طرقـاً عنيفاً ، وأيةن أَلْمَرجم أنه مأخوذ لامحالة ، فِفتحه لهـم ، وواجههم متجلداً ، فسأله محمد أفنــدى فريد عن اسمه فقال له: « سبحان الله! أنجهل اسمى وأنت مأمور بالقبض على ، أنا عبد الله نديم ، ذو الذنب العظيم ، سلمت أمرى لله ، . فقبضوا عليه هو وخادمه، وأعماهم الله عن كتبه وأوراقه ، ولولا ذلك لأصابه شرٌّ عظيم بسبب أهاجيه في الخديو وأسرته ، وكان القبض عليمه في ٢٩ صفر سنة ١٣٠٩ ، ولم ينل الواشي به شيئًا من الجُـُمِل الهوات الأجل المفسروب للمكافأة مرثم استاقوهما إلى المركز ، وسألوه عن اختفي عُندهم ، فلم يقر يأحد، وسألوا خادمه وضربوه ، فأقر بالبدض ، ونقاؤهما إلى طاعا ، فضجنا

بعض أيام، ووكيل النيابة بوالى سؤالما، وانتهى الأمر بعفو الخديو عنه وعين آواه ، ونفيه خارج القطر ، فاختار يافا ثغر القدس الشريف ، ووصل إليها في غروب يوم الجمة ١٢ ربيع الأول ، ونزل عند السيد على (أفندى) أبي المواهب مفتها ، ولما دخل داره وعرفه بنفسه ، قام واعتنقه ، وضحك وبكي . فأقام عنده شهراً ، ثم اتخذله داراً ، وعرفه أعيانها وفضلاؤها ، وأكرموه وواسوه ، جزاهم الله خيراً . ثم رحــل رحلته إلى ناباس وسيطيه وقلقيلا وغيرها من البلاد الفلسطينية . واجتمع بطائفة السامرة واطلم على كتبهم ومعتقداتهم كما رأبته بخطه في كتاب أرسله لأحد أصدقائه في مستهل رمضان من تلك السنة ، ولم مزل مقيماً بيافا حتى مات الخديو توفيق، وتولى ولده عباس في جمادي الثانية، فعف عنه وأباح له العمود إلى مصر ، قال في آخر ذلك الكتاب : «عزمنا على الحضور بعدالعيد إن شاء الله تعالى ، فإن موسم سيدناموسي الكليم يعُمل في نصف شوال ، ولا أحضر حتى أزوره مرة ثانية ، فإنه صاحب الأمر بالعفو عنى ، وإن كان الظاهر خلافه ، وذلك أنى عند دخولى حضرته الشريفة أنشدته في الحال:

رجوتك ياكليم الله حاجا أرجيها وقد حققت فضلك فقل لى مثلما لك تُعبُلُ أوحى إلهُ الخاق: قد أوتبت سؤلك فرأيته ليلا يقول لى : قم رَوِّح . ثلاثا ».

﴿ وَلَمَا عَادَ إِلَى مُصَرَّرُ اسْتُوطَنَ النَّسَاهِرَةَ ﴾ وأنشأ بجلة « الأَسْتَاذَ » في شهرًا-صُفر سَنَةً • ١٣١١ ، فبرزت موشحة ببدايع مقالاته ، وغرر ﴿ أَزْجَالُهُ وُمُوشِحَاتُهُ ﴾ وبدت الوحشة فى أثناء ذلك بين الخديو والإنكاير ، وكان ما كان من عزل صنيمتهم مصطفى فهمى كبير الوزراء ، ومعا كستهم فيا يريدون . فقام المرجم يستنهض الهمم ، ويحض على مؤزارة الخديو ونبذ طاعة سواه ، وكتب فى ذلك المقالات الطويلة و بالأستاذ » ، حتى أحفظ الإنكلير ، وخشوا من الساع الخرق لمكانته السابقة فى النفوس ، وانتهزها حساده فرصة فسعوا بما سعوا ، ولفقوا له ما لفقوا ، فأوقفوا مجلته فى شهر ذى القمدة من السنة المذكورة ، وأعادوه إلى يافا منفيا ، بعد أن أعطوه أربمائة دينار ، وأجروا عليه خسة وعشرين كل شهر ، واشترطوا ألا يكتب بشأن مصر كلمة ، ولم ينفعه الخديو القصريده .

فلما استقر المترجم ييافا لم يسلم من السماية به لدى السلطان، فأمر بإ بعاده، فعاد إلى إسكندرية متحيراً ، وقد لفظته البلاد لفظ النواة، فسمى له الغازى مختار (باشا) ومساعده حتى قبله السلطان عبد الحميد بدار السلطنة، واستخدمه في ديوان المعارف ، ووظف له خسة وأربعين ديناراً مجيديا في الشهر ، فأمضى بما بقية أيامه شريداً عن وطنه ، بعيداً عن أهله وخلانه ، حتى اشتدت عليه علة السل ، فاقي حمامه في الرابع من شهر جمادى الأولى سنة ١٣١٤ رحه الله ، ودفن بمقبرة يحيى أفندى في بشكيطاش ، وضاعت ولفاته ودواوينه ، ولم يظهر منها إلاجز ، من «كان ويكون »كان يطبعه ذيلا للأستاذ ، وكتاب يظهر منها إلاجز ، من «كان ويكون »كان يطبعه ذيلا للأستاذ ، وكتاب الصيادي نزيل دار السلطنة .

ومن تأميل بمين الاتماظ في تقاب الأحوال بالمرجم وما ذاقه من حلو الزمان ومره ، وقاساه مدة الاختفاء ، ثم النفي حتى مات غريباً طريداً ، حق له المحب ، وعرف كيف يعبث الزمان بأهل الفضل من بنيه .

و نشأ المترجم فتيراً كا قدمنا ، وعاش فى قسلة ، فإن أصاب شيئاً بدده الإمراف. وكان فى أول أمره بر تدى الملابس الأفر نحية المدلوه . فلما ظهر بعد الاختفاء لبس الجبة والقفطان ، واعتم بعمامة خضراء إشارة إلى الشرف ، وكان شهى الحديث حلو الفكلهة ، إذا أوجز ود المحدث أنه لم يوجز . لقيته مرة فى آخر إقامته بمعمر ، فرأيت رجلا فى ذكاء إياس ، وفصاحة سحبان ، وقبح الجاحظ . أما شعره فأقل من نثره ، ونثره أقل من لسانه ، ولسانه الفاية القصوى فى عصر نا هذا . وقد انتخب أخوه عبد الفتاح أفندى جلة صالحة من مقالاته ، جمها فى كتاب محماه : « سلافة النديم » فارجع إليه إن شئت .

ومن مختار شعره قوله من قصيدة لم ناثر منها إلا على هذا القدر : سيسوف الثنب تصدا ومقسولي الغمد ُ

ومن سارً فی نصری تکفله الحمله

بينا**ومنها إن**انا

ومن عجب الأيام شهم أخـو حجا

يعارضسه غسسر ويفحمه وغسه

ي ومن؛ غرر الأخلاق أن مهـ در الدما

لتحفظ أعراض تكفلها الجد

ويقال إنه نظمها بحضرة شاهين باشا تبكينا لن زعم قصور الشمراء

عن معارضة أبى الطيب المننبي في قوله :

ومن نكد الدنيا على الحير أن يرى

عبدواً لهُ ما من صداقته بد

ومن شعره قوله أيام اختفائه ، وكتب بها إلى صديق له يسليه على نازلة نزلت به :

ياصاحبي دع عنـك قـول الهازل

واسمع نصيحة عارف بالحاصل

إُجَهَـلُ مُعِـدُ صَفَّوُ الزَّمَاتِ فَا نَهُ

من قسمة ِ الفـدم الغببيِّ الجاهــلِ

دع التعقيل بالتغفيل يستقم

أمُ المعاشِ فحظه للغاف\_لِ

وارض البـالادَة تغتنم من بابهـا

مالاً وجاهاً يعــد ذكر خامـــل

وإذا أبيت سوى العلوم فلا تضق

بحروب دَهـ لايميـلُ لفاضـــلِ

قلب نواريخ الأكل سبقوا جيد

دُنياك ما قيدت بغير الباطـــلِ

تجدِد الأفاضلَ في الزُّواياَ كابهم

حالَ الحيـاة وبعـدَها بمحافـــل

العلمُ ستر كالسجاب به ترى الله

شمس الحقيقة إخلف ذاك الحائل

مدح البليغ جيل سعد حافل

إِنْ قَلْتَ : إِيْ فَاذَكُو لَنَا مِن نَالَهُ

أو: لا .. فيش كالناس في ذا الساحل

مالُ الغبيُّ وحكمُّة للسكامِسـلِ

ثم ذيلها بنثر أضربنا عن ذكره.

ومن شعره ما ضمنه كناباً كنبه مدة اختفائه لأحد أصدقائه :

عليمه من اللطف الخمني ستورُ

تدور به الأهموال حسول مدارها

فيصبر والقلب الرضي صبدور

عسى فسرَجُ يأتى به الله إنهُ

عملى فرجى دون الأنام قدير

## مِحْسَمْل عَبَدِيدُهُ

#### A 1444 - 1777

[ كان الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى مقدمة العلماء الذين اصطفاهم المغفور له أحمد تيمور باشا لتلقى العلم والمعرفة عنهم . وقد سجل التاريخ أن الإمام محمد عبده كان يتخذ من دار تيمور (باشا) فى درب سعادة ندوة يلقى فيها دروسه على صفوة من العلماء والأدباء النابهين وغيرهم .

وقد عثرت لجنة نشر المؤلفات التيمورية بين مخلفات المغفور له أحمد تيمور (باشا) على جذاذات عدة تضمنت الكثير من سيرة الإمام وأعماله ، رأت نشر موجزها التالى في هذا الكتاب ]

ولد الإمام محمد عبده و نشأ في قرية صغيرة بعيدة عن المدائن ، وهي قرية محلة نصر بمركز شبراخيت بالبحيرة .

وكان والده من أهل الطبائع السليمة والأخلاق القويمة . أما أمه فكانت من قرية «حصة شبشير » بمركز طنطا ، تنتمى إلى بيت من بيوتها المعروفة ، يعرف ببيت آل عثمان .

ويقول الإمام محمد عبده رحمد الله - فيما كتبه من تاريخ حياته : وكنت أعتقد أن والدى أعظم رجل في القرية ، وكل من فيها دونه ، وهو بذلك أعظم رجل في الدنيا ، فإن الدنيا لم تمكن أوسَع عندي من مخلة المصر . وكان ينزل عنده بعض الحمكام ولاينزلون في بيت العمدة ، مع أنه أغنى وأكثر دوراً وأرضين . ونشأ في بذلك الاعتقاد بأن المكرامة وعلو المنزلة لايتعلقان بالنروة وكثرة المال . وكنت أعقل من صفرى ما كان عليه والدى من ثباته في عزيمته ، وشدته في المعاملة ، وقسوته على من يعاديه . وأخذت عنه ماعدا القسوة . أما والدي فكانت منزلتها بين نساء القرية لاننزل عن مكانة والدى ، وكانت ترحم المساكين وتعطف على الفقراء ، وتعد ذلك مجداً ،

شب الأستاذ على قدم أبيه محباً للفروسية والرماية والسباحة ، حتى شهر بذلك بين أترابه في القرى المجاورة .

بعد تعلمه القراءة والكتابة بمنزل والده بلغ العاشرة من عمره سنة ( ١٢٧٦ هـ — ١٨٥٩ م ) فانتقل إلى دار حافظ للقرآن لم يكن بالقرية غيره ، فقرأ السكتاب الجيد أول مرة واستظهره بعد ذلك في عامين . ويظهر لمن رأى خط الإمام ، وهو لطيف من غير أن يكون جميلا ، أن معلمه الأول كان على شيء من النظام والمهارة في كمتابته .

وفى سنة ١٢٧٩ هـ — ١٨٦٢ م ذهب إلى الجامع الأحمدى بطنطا ليجرّ د القرآن ، وكان هناك أخره لأمه الشيخ مجاهد ، الذى يقال إنه كان قارئاً مجيداً وصل إلى أن صار شيخاً للمقارىء بطنطا .

أتم الشيخ فنون التجويد في محو سنتين على الوجه الأكمل، ولم تنفر فطرته السليمة من أساليب هذا التعليم في الجامع الأجدى، المشهور وبتعليم

القرآن وفنون القراءات منذ زمان . وكان رحمه الله من أحفظ الناس للقرآن، وأجوده في تلاوته نغمة ، وأحسنهم ترتيلا .

وفي سنة ١٢٨١ هـ - ١٨٦٤ م - جلس في دروس العلم في المسجد الأحدى . قال الأستاذ في الترجمة التي كنبها لنفسه : « وقضيت سنة ونصفاً لا أفهم شيئاً لرداءة طريقة التعليم . . . فأدركني اليأس من النجاح ، وهربت من الدرس، واختفيت عند أخوالي مدة ثلاثة أشهر ، ثم عثر على أخي وأخذني إلى المسجد الأحمدي ، وأراد إكراهي على طاب العلم ، فأبيت وقلت له : قد أيقنت ألا نجاح لي في طلب العلم ، ولم يبق على إلا أن أعود إلى بلدى ، وأشغل بملاحظة الزراعة ، كما يشتغل الكثير من أقاربي . وانتهى الجدل وأشتغل بملاحظة الزراعة ، كما يشتغل الكثير من أقاربي . وانتهى الجدل بتغلبي عليه ، وأخذت ماكان لي من ثباب ومناع ورجعت إلى محلة تصر ، على نية ألا أعود إلى طاب العلم . وتزوجت في سنة ١٢٨٦ ه ١٨٦٥ م المدن على هذه النية » .

قال الأستاذ بعد ذلك : « فهذا أول أثر وجدته في نفسي من طريقة التعليم في طنطا ، وهي بعينها طريقته في الأزهر ، وهو الأثر الذي يجده خسة وتسعون في المائة بمن لايساعدهم القدر بصحبة من لايلتزمون هذا السبيل في التعليم ، غير أن الأغلب من الطلبة الذين لايفهمون ، تغشهم أنفسهم ، فيظنون أنهم فهموا شيئاً ، فيستمرون على الطلب ، إلى أن يبلغوا سن الرجال ، وهم في أحلام الأطفال . ثم يبتلي بهم الناس ، وتصاب بهم العامة ، فتعظم بهم الرزية ، أحلام الأطفال . ثم يبتلي بهم الناس ، وتصاب بهم العامة ، فتعظم بهم الرزية ، أحلام لأنهم يزيدون الجاهل جهالة ، ويضالون من توجد عنده داعية الأسترشاد ،

ويؤذوى بدعاويهم من يكون على شيء من العلم، ويحولون بينه وبين نفع الناس بعلمه ».

وبعد أن تزوج الفتى الهارب من طلب العلم، قهره والده على الرجوع إلى طنطا، فهرب فى الطريق إلى بلدة و كنيسة أورين » من قرى مركز شبراخيت، وغالب سكانها من خؤولة أبيه ، وصادف فى مهربه من داوى نفرته ، وسهل عليه من طلب العلم ما وجده عسيراً ، إذ ا تصل بالشيخ درويش خضر ، أحد أخوال أبيه ، وهو رجل سبقت له أسفار إلى صحراء ليبيا ، ووصل إلى طرابلس الغرب ، وجلس إلى السيد محمد المدنى والد الشيخ ظافر ، وتعلم عنه شيئاً من العلم ، وأخذ عنه الطريقة الشاذلية ، وكان يحفظ بعض كتب الحديث ، ويجيد حفظ القرآن و فهمه ، ثم رجع من أسفاره إلى قريته ، واشتغل بالزراعة .

ووصف الأستاذ الأثر الذي وجده في نفسه من صحبة الشيخ درويش خضر ، فقال :

« رأيتني أطير بنفسي في عالم آخر غير العالم الذي كنت أعهده ، واتسع لى ماكان ضيقاً ، وصغر عندي من الدنيا ماكان كبيراً ، وعظم عندي من أمر العرفان والنزوع بالنفس إلى جانب القدس ماكان صغيراً . وتفرقت عنى هموم النفس ، إلا هما واحداً ، هو أن أكون كامل المعرفة ، كامل أدب النفس » . وبعد أن قضى الشاب في «كنيسة أورين » خسة وعشرين يوماً ، ذهب إلى طنطا في شهر جمادي الآخرة سنة ١٢٨٦ ه – أكنوبر سنة ١٨٦٥ م ، مشروح الصدر لطلب العلم ، مقبلا عليه ببركة إرشاد الشيخ دوريش .

وإذا كانت النربية الحديثة تدعو إلى تهذيب الذوق بفنون الجمال، فإن التربية الصوفية تدعو إلى تلطيف السر" بأنواع الرياضة ، كالعبادة المشفوعة بالفكرة، والألحان المستخدمة لقوى النفس. هذه التعاليم من شأنها أن تربى الوجدان ، وتلطف السر ، وتسكمل النفس وتزينها ، ولاجرم أنه كان صوفى الأخلاق .

قضى الإمام نحو أربع سنين في بداية تكوينه الفكرى بالجامع الأحمدى بطنطا — نسبة إلى السيد أحمد البدوى ، أشهر أولياء القطر المصرى . وقد نبهت هذه السنوات عقله إلى البدع الدينية وعملها فى العقول والأخلاق ، بيدأنها مست أيضاً بعض الجوانب من نفسه ، فتركت فى منازعها المتسامية إلى الكمال والفهم موطن تأثر . قال الأستاذ فيا كتبه من تاريخ حياته : « وفى يوم من شهر رجب من تلك السنة ( ١٢٨٢ هـ ) كنت أطالع بين الطلبة وأقرر لهم « معانى شرح الزرقانى » فرأيت أمامى شخصا يشبه أن يكون من أولئك الذين يسمونهم بالمجاذيب ، فلما رفعت رأسى إليه قال مامعناه : ما أحلى حلواء مصر البيضاء ا فقلت له : وأين الحلوى التي ممك ؟ فقال : سبحان الله الحلواء مصر البيضاء ا فقلت له : وأين الحلوى التي ممك ؟ فقال : سبحان الله المعلى على طلب العلم في مصر دون طنطا .

ذهب المجاور الشيخ محمد عبده بتصوفه إلى الأزهر فى شوال سنة ١٢٨٧ م فبراير سنة ١٨٦٦ م قبل ست سنوات من وضع الشيخ المهدى العباسى شيخ الأزهر أول قانون للتدريس فيه . وأراد الجيل العلمي الجديد فى ذلك العهد أن يعرب كتبا أوربية مكتوبة فى الغالب بلسان فرنسى، ولم يجد من المصطلحات القديمة متسماً ، فوضع عبارات محدثة ، وأوجد أسلوباً جديداً لم يرض عنه الأزهريون ، ومنذ يومئذ دخل إلى الأزهر التنازع بين القديم والجديد .

أما الروح السائدة في التعليم الأزهري فكانت على ماوصفها بعض علماء الفرنجة في قوله: «ولأن كانت أنماط التعليم والبحث في الأزهر تختلف عماهو مستعمل في الغرب الآن اختلافاً أساسياً ، فهني لاتختلف في شيء عن الأنماط التي كانت عندنا قديماً »، وفي قوله: « أثر العلوم النقلية في قهر العقول الذي أخذ في التلاشي عندنا منذ قرون لايزال في عنفوان سطوته في الجامعات الإسلامية ».

وليس الغرض من العلم عند أهل الأزهر \_ يومئذ \_ هو البحث للتحقيق والمقارنة والتمحيص، ولكنه النقل الصحيح لما ترك الأقدمون.

والمفروض أن الأجيال متراجعة إلى الانحطاط ، والأجيال الحاضرة والمقبلة تتصل بعصرالنبي صلى الله عليه وسلم من خلف إلى سلف ، وأن الأئمة المجتهدين بعداء في عصور ذاهبة في أعماق الماضي ، لا يستطيع الحاضر أن يدرك غبارها .

ونسارع إلى بيان أن أستاذنا صرح فى تفسير سورة « العصر » بفساد ما عليه الناس من ذم عصورهم ، ونسبة ما شاءوا من الخير إلى ما كان قبلهم من العصور ، كما صرح فى كثير أقواله من وكتاباته بعيب النعليم الأزهرى ومناهجه .

هذا وكان في الأزهر نفسه تدافع بين الشرعيين والصوفية ، فأولئك كانوا يرون في الخروج عن العلوم النقلية المتداولة في الأزهر تمرداً على الدين ، وهؤلاء كانون يطمحون إلى أنواع من المعارف التي لها مساس بالتصوف .

ودليل هذا الندافع ماذكره الصوفي الأزهري الشيخ حسن رضوان المتوفي سنة ١٣١٠ هـ ١٨٩٢ م في منظومته المساة «روض القاوب المستطاب» وقد كان للشيخ المذكور مريدون بين علماء الأزهر وطلابه ، منهم الشيخ حسن الطويل والشيخ محمد البسيوني وهما من أساتذة الشيخ محمد عبده . ومنهم الشيخ محمد عبده نفسه ، وجاعة من إخوانه . وبذلك يظهر أن الشيخ حينا جاء إلى الأزهر انضم إلى حزب النصوف، وهو أقل الحزبين جموداً ، وأقلهما نفرة من الجديد .

كان الأستاذ متصوفاً مدة الدراسة مع شيوخه وزملائه، متصوفاً في أيام المسامحات، مع خال أبيه الشيخ درويش خضر، حتى انطبع تفكيره بنوع من الخيال الصوفى، الذاهب في الروحانيات إلى ما يجاوز مدى الفهم أحياناً.

انساق بعض الأسائدة في الأزهر إلى دراسة الفلسفة الإسلامية بحكم نزوعه إلى التصوف الإسلامي الذي صار متأثرا بمذاهب الفلسفة، وخصوصاً مذهب أرسطو الذي يعتبر إماماً لفلا سفة العرب . كما انساق بعضهم أيضاً إلى مدارسة الأدب باعتباره من الفنون الجيلة . وقد كان الشيخ حسن العلويل والشيخ محمد البسيوني من أسائذة الشيخ محمد عبده ، فهو كان متصلا بالحركة الصوفية المخاوطة بالفلسفة ، وكان متصلا بالحركة الأدبية . على أنه لم يبعد كل

البعد عن المحافظين على القديم، فحضر دروس زعمائهم المشهورين كالشيخ عليش والشيخ رفاعي والشيخ الجيزاوي والشيخ الطرابلسي والشيخ البحراوي .

ولما حضر إلى مصر السيد جال الدين الأفناني — في سنة ١٢٨٨ هـ ١٨٧١ م صاحبه الأستاذ الشيخ محمد عبده ، يحضر دروسه ، ويلازم مجالسه التي كانت مجالس حكمة وعلم . وكان يومئذ فتي متأثرة عواطف قلبه الفتي " بمنازع التصوف، ، ورياضاته ومواجده . وكان يتلقى علوم الأزهر على أنماطها المعروفة ، شاعراً بأن وراءها كمالاً علميا لايجده فما حوله . . وكان السيد الأفغاني وحده قادراً على تخليص الشيخ محد عبده من خوله الصوفى ، وتخليصه من الحيرة في التماس الحكال العلمي ؛ إذ كان السيد جمال الدين الأفغاني ، الحبير بمواهبه الفطرية ، و بسعة علمه ، وحسن نظام فكره ، وسمومطامحه ، وعلو نفسه القوية ، المشتعلة حياةً وعزماً ، والمماوء بالحوادث الجلي والآلام ، قد صاحبه الشيخ عد عبده تليذاً وصديقاً منذ سنة ١٢٨٨ - ١٢٩٦ م (١٨٧١ - ١٨٧٩ م). وبعد سنتين من صحبة الشيخ محمد عبده للسيد جال الدين ظهر لنا ذلك الشاب المتصوف الذي كان ينطلق في القول على وجل إذا سأله العامة عن شيء من أمر دينهم في تلك المجامع التي كان يقوده إليها خال أبيه الشيخ درويش ، مؤلفا جريثاً يكتب رسالة سنة ١٢٩٠ هـ — ١٨٧٣ م وفيها الكثير من المذاهب الفلسفية والصوفية .

وفى سنة ١٢٩٢ هـ — ١٨٧٥ م — ألف الشيخ محمد عبده حاشيته على شرّح الجلال الدوانى للعقائد العضدية . ولم يكن يومثذ قد جاوز السادسة

والعشرين من عره ولكنه ظهر فيها محيطا عداهب المسكامين والفلاسفة المتصوفة إحاطة فهم ونقد، وقد ضمنها توضيحاً لمختلف المداهب في الإلهيات والنبوات.

وأول ما نشر على الناس من آثاره هـو ما كتبه في جريدة « الأهرام » لبداية نشأتها سنة ١٢٩٣ م ١٨٧١ م وهي فصول سامية المنزع مشتملة على أصول الدعوة الإصلاحية التي صرف حياته في سبيلها . وقد استرعت تلك الفصول نظر الناس إلى ذلك الفتى الناهض إلى السابعة والعشرين من عرم نهضة المصلحين الـكبار ، عاقلاً جريئاً .

وفى سنة ١٢٩٤ هـ ١٨٧٧ م. نال الشيخ محمد عبده الشهادة العالمية الأزهرية من الدرجة الثانية ، وهو ابن ثمان وعشرين سنة .

وأخذ يدرس كتب المنطق والسكلام المشوب بالفلسفة في الجامع الأزهر ويدرس في داره لبعض المجاورين كتاب « تهذيب الأخلاق » لابن مسكويه ، وكتاب التحفة الأدبية في تاريخ تمدن المالك الأوربية ، تأليف الوزبر فرانسوجيزو ، وتعريب الخواجة نعمة الله الخورى .

وفى أواخر منة ١٢٩٥ هـ – ١٨٧٩ م ننى من مصر بمساعى الإنجليز السيد جمال الدين الأفغانى الذى كان عمله السياسي شجى فى حلق ممثل إنجلترا بمقدار ما كان تجديده لدرس الفلسفيات غيظاً الجامدين من أهل الأزهر وعزل الشيخ محمد عبده من مدرسة دار العلوم ومدرسة الألسن ، وأم بأن يقيم فى قربته « محملة نصر » لايفارقها أبداً إلى بلد آخر .

فى أوائل حكم الخديو توفيق حصلت هذه الحادثة ، وكان الوزير الكبير رياض (باشا) خارج القطر ـ وهو الذى قد زين للسيد جمال الدين المقام فى مصر وأمده بالمعونة ليستمين بها على تربية شباب مصلح . وإذا كان الوزير الكبير قد عجزعن ردّ مافات من ننى السيد الأفغانى ، فما كان ليفوته أن ينتفع بتلاميذه ، وما كان ليترك خليفة السيد جمال للدين منفياً فى قرية من قرى البحيرة ، محرما عليه أن يخرج منها ، فاستصدر له عفواً من الخديو سنة البحيرة ، محرما عليه أن يخرج منها ، فاستصدر له عفواً من الخديو سنة رئيس تحريرها .

ولقد نهض الشيخ محمد عبده بحركة إصلاح هيأت له مساعدة رياض وسائلها ، وأعانه عليها خيرة تلاميذ السيد جمال الدين الذبن كانوا يشتغلون معه في تحرير الجريدة الرسمية . إلا أن صلة الأستاذ بالأزهر قد انقطعت يومئذ ، فلم يعد معلماً يربد أن يصلح طرق التعليم فيه ، ويرشد أهله إلى العلوم الجديدة ، ولكنه أصبح صحافياً بحاول الإصلاح الاجماعي والسياسي على مبادئ الحرية والعدالة والشورى .

ألم الشيخ رئيس تحرير الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية » في فصوله الكبيرة الفائدة القوية الروح بوجوه الإصلاح التي كانت تنبعث عزيمته إليها . فدعا إلى التعاون على الخير ، وحبد فكرة الحرية ورفع المظالم عن الأهالى . وعاب على الشعب كسله ، ونادى بإصلاح التعليم والتربية في المدارس ، وحمل على الرشوة وأهلها ، وبين أن الحق للقانون لا للقوة ، وذم إسراف

الأهالى وتمسكهم بظواهر المدنية مع الغفلة عن وسائل المدنية الصحيحة ، وعالج إصلاح منتدياتنا وإصلاح بيوتنا . وذكر رأيه في خطأ المقلاء الذين يريدون الرقى طفرة ووثوباً .

ثم تعرض الأستاذ لنوع من الإصلاح الدينى ، شغف به فى أدوار حياته الإصلاحية كلها : ذلك هو تطهير الإسلام من البدع الني شوهت شعائره وجنت عليه . وهذه المقالات تجمع مبادئه الوطنية ، ومذاهبه فى الحرية ، وطريقه فى الإصلاح .

كان الشيخ وطنيا يرى أن خير أوجه الإصلاح للوطن هو محقيق وحدته ليمتنع الخلاف والنزاع فيه . على أنه نصير للمبادى التى تدعو إلى المحافظة العامة على دعائم السلام والإخاء ببن الناس. وهو داع إلى الحرية ، حرية العمل ورفع سوط القسوة غير القانونية ، بحيث لا يسخر أحد في عمل من الأعمال إلا فيما يمود بالمنفعة العامة على البلاد . أما سبيل الأستاذ في الإصلاح ، فهى سبيل التدريج ، بريد أن محفظ للأمة عوائدها الكلية المقررة في عقول أفرادها . ثم يطلب بعض تحسينات فيها لا تبعد عنها بالمرة ، فإذا اعتادوها طلب منهم ما هو أرق بالتدريج ، حتى لا يمضى زمن طويل إلا وقد المخلعوا عن عاداتهم وأفكارهم المنحطة إلى ما هو أرق من حيث لا يشعرون .

وتأثر الشيخ بمبادىء أستاذه ، ومع ذلك كان لمذاهبه الإصلاحية استقلال يجعل لها شخصية وحدها . ولقد كان حين توليه تحرير الجريدة حديث عهد بصحبة أستاذه ، حديث عهد بالتخرج على بديه . . وكانت له على هذا سبيل

في الإصلاح ليست من كل وجه سبيل السيد جمال الدين — إذ كان السيد مشتعل الحاسة ، يريد أن يلهب النفوس فيؤجج نارها . ثم يصوغ من ضعفها قوة ، ومن ذلها عزا . كن برى أن الثورات هي سبيل الإصلاح الاجماعي والسياسي . أما الشيخ محمد عبده أيام تحرير الجريدة الرسمية فكان معلما مصلحاً يطلب الأناة في دفع الأمم إلى الرقى ، ليعلم ويهذبها أولا ، ثم يسوقها برفق إلى ما علمت .

ولقد كانت له وهو رئيس لتحرير الجريدة الرسمية يد عاملة في حركة الأفكار، ولم يكن ممن يدعون إلى الإصلاح من طريق النورة عندما هبت أعاصير النورة العرابية, ولما أن رآها قأمة لنصرة أغراض هي مبادئه ومبادي، أستاذه اتصل بها ، وألتى في نارها حطباً ، وقد حوكم مع زعماتها ، وحكم عليه بالنفي ثلاث سنين وثلاثة أشهر . فسافر رحه الله إلى سورية في حدود سنة بالنفي ثلاث سنين وثلاثة أشهر . فسافر رحه الله إلى أوربا على موعد بينه وبين أستاذه وصديقه السيد جال الدين ، فأقام فيها عشرة أشهر معظمها في باريس ، وهناك أصدرا مما جريدة « العروة الوثق » التي كان السيد الأفغاني مدير سياستها والشيخ محمد عبده محررها الأول .

وكانا ألفا جمعية من مسلى الهند ومصر والمغرب وسورية ، غرضها السعى في جمع كلة المسلمين ، وإيقاظهم من رقادهم ، وإعلامهم بالأخطاء المحدقة بهم وإرشادهم إلى طريق مقاومتها . إلا أنه في آخر سنة ١٣٠١ هـ – ١٨٨٤ م احتجبت الجريدة بعد عمانية أشهر لقيت فيهاكل مصادرة في الهند ومصر .

وأخفق حلم السيد جمال الدين الأفغاني بإنشاء دولة إسلامية تنهض بالشرق نهوضا يزاحم الغرب بالمناكب، وبحد من عدوانه.

ثم سافر الأسناذ إلى تولس ، فأقام فيها أياماً . وسافر إلى بلاد أخرى مننكراً لتوثيق عقود العروة الوثق السرية . وألق عصا السير بعد ذلك إلى بيروت . فأقبل عليه أهل العلم والفضل من جميع الملل والطوائف . وكانت داره مدرسة يؤمها الأذكياء وعشاق المعارف والآداب ، وقد وصلته روابط ود معلى الدين بك حاده ، فتزوج بنت أخى هذا الصديق بعد وفاة زوجته الأولى .

وفى أوائل سنة ١٣٠٣ هـ — ١٨٨٥ م . دعى للتدريس فى المدرسة السلطانية لإحياء اللغة والدين فيها . وكان يشتغل مع التدريس بالتأليف والكتابة . وقد ألّف « رسالة التوحيد » هناك ، ونقل إلى العربية رسالة « الردّ على الدهريين » التي كنبها السيد جال الدين باللغة الفارسية ، وشرح كتاب « نهج البلاغة » و « مقامات بديع الزمان الحمداني » .

وعاد الأسناذ في سنة ١٣٠٦ هـ – ١٨٨٨ م. من منفاه ، ولكن الخديو توفيق خشى أن يربى له تلاميذ على أفكاره ومنازعه ، فيلم يرض بتعيينه معلماً – كماكان بشتهى – بل عينه قاضيا بمحكمة بنها الأهلية ، ومنها انتقل إلى محكمة الزقازيق ، فحكمة عابدين .

وَفَي سَنَّةُ ٨٣٠٨ هُ ٢ - ١٨٩٠ مَ عَينَ مُسْتَشَاراً بَمُحَكَّةُ الْاسْتُثْنَافُ الْأَهْلِيةِ .

وفى سنة ١٣١٢ هـ — ١٨٩٤ م جملته الحكومة المصرية عضواً فى مجلس إدارة الأزهر ، وهو أول مجلس أسس بسعيه ليكون رسول الإصلاح .

ولست بقين من المحرم سنة ١٣١٧ هـ (٣ يونية ١٨٩٩ م) عين منتيا للديار المصرية . وفي هــذه السنة عينها جعلته الحكومة عضواً في مجلس شورى القوانين .

كان عند الأستاذ ميل إلى تعلم لغة أجنبية ، فلم تدع له الحوادث متسعا . لكن تعلم لغة أجنبية كان أمنية من أمانيه لم تزل تعالجها همته الكبيرة حتى بلغتها . تعلم اللغة الفرنسية بعد أن عاد إلى مصر واشتغل بالقضاء ، وهو اين أربع وأربعين سنة ، وأحكها قراءة وكتابة وحديثا ، كما ذكره أكثر من ترجموا له — وكان رحمه الله يقول : « من لم يعرف لغة من لغات العلم الأوربية فلا يعد عالماً في هذا العصر » .

وقد سافر إلى أوربا عدة مرات ، واستفاد من سياحاته ومن مطالعاته لكتب الغربيين في الفنون المختلفة ، وظهر أثر ذلك في أفكاره وكتاباته ودعواته الإصلاحية.

أقام الأستاذ في القضاء الأهلى حوالى عشر سنين ، ظهرت فيها كالاته الأخلاقية والعلمية . وانصرف في أثنائها إلى درس اللغة الفرنسية والمطالعة ، والقيام بأعباء منصبه . وتلك كانت مدة تجمع لوثبة الإصلاح التي بدأت يوم دخوله مجلس إدارة الأزهر فنعيينه مفتياً للديار المصرية .

فى ذلك العهد أزهر نشاط الأستاذ في الإصلاح الديني والعلمي والاجتماعي ،

ووصل الشيخ محمد عبده - كما يقول قاسم بك أمين فى تأبينه -: « إلى مقام الإمام بأوسع معناه ، مقام مكنه منأن يمسك بيده زمام أمة، ويحركها نحو الخطة التى رسمها ، ويسوقها فى طريق المستقبل الذى هيأه لها » .

وظل الأستاذ الإمام يجاهد فى سبيل الإصلاح والرقى ، غير منهزم أمام جود الجامدين ، وظلم الظالمين ، وكيد الكائدين ، حتى ذهب إلى ربه يوم ٨جمادى الأولى سنة ١٣٢٣ هـ - ١١ يولية سنة ١٩٠٥ م رحمه الله تعالى .

وقد كتب الشيخ محمد عبده بقلمه في ترجمته لنفسه ، ملخصاً سيرته وأعماله بقوله : « ارتفع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين : الأول تحرير الفكر من قيد النقليد وقهم الدين على طريقة سلف الأمة ، قبل ظهور الخلاف ، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى ، واعتباره من موازين العقل البشرى ، التي وضها الله لترد من شططه ، وتقلل من خلطه وخبطه ، لتم حكمة الله في حفظ نظام العالم الإنساني ، وأنه على هذا الوجه بعد صديقاً للمل باعثاً على البحث في أسرار السكون ، داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة ، مطالباً بالتعويل عليها في آداب النفس وإصلاح العمل . وكل هذا أعده أمراً واحداً ، وقد خالفت في الدعوة إليه رأى الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلهم ، وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم .

وأما الا من الثانى: فهو إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير ، سواء كان ذلك فى المخاطبات الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحها. أو فيما

تنشره الجرائد على الكافة منشأ أو مترجاً من لغات أخرى. أو فى المراسلات بين الناس . وكانت أساليب الكتابة فى مصر تنحصر فى نوعين كلاها عجه الذوق ، وتنكره لغة العرب .

وهناك أمر آخر ، كنت من دعاته والناس جميعاً في عمى عنه ، وبعد عن تعقله ، ولكنه هو الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية . وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه ، وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب ، وما للشعب من حق المدالة على الحكومة . نعم كنت بمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكها ، وهي هذه الأمة التي لم يخطر لها هذا الخاطر على بال ، من مدة تزيد على عشرين قرناً .

دعوناها إلى الاعتقاد بأن الحاكم وإن وجبت طاعته ، هو من البشر الذين يخطئون ، وتغلبهم شهواتهم ، وأنه لا يرده عن خطئه ولا يقف طغيان شهوته إلا نصح الأمة له بالقول والفعل .

جهرنا بهذا القول ، والاستبداد في عنفوانه ، والظلم قابض على صولجانه ، ويد الظالم من حديد ، والناس عبيد له وأى عبيد .

نعم إننى فى كل ذلك لم أكن الإمام المتبع، ولا الرئيس المطاع، غير أنى كنت روح الدعوة، وهى لاتزال في كنير بما ذكرت تأمة.

ولا أبرح أدعو إلى عقيدتى فى الدين ، وأطالب بإ عام الإصلاح فى اللغة وقد قارب — أما أمر الحكومة فقد تركته للقدر يقدره ، ولبد الله بعد ذلك تدبره ، لأننى قد عرفت أنه عمرة تجنيها الأمم من غراس تغرسه ، وتقوم على

تنميته السنين الطوال . فهذا الغراس هو الذي ينبغي أن يعني به الآن . والله المستمان ».

وقد نعته أكثر الصحف العربية والإفرنجية ، وأفاضت القول في رثائه ، واحتفل بتشييع جنارته رسمياً في الإسكندرية والقاهرة . واشترك فيها ألوف من مختلف الطوائف والهيئات .

وفى اليوم الأربعين لوفاته أقيم حفل كبير لتأبينه تحدث عنه فيه الأساتذة حسن عاصم (باشا) والشيخ أحد أبو خطوة ، وحسن عبد الرازق (باشا) وقاسم أمين (بك)، وألقى العالم الأديب حفى ناصف (بك) قصيدة عصاء، كا ألقى شاعر النيل حافظ إبراهيم (بك) قصيدة رثاء أخرى ، استعيدت أبياتها مرات، ونذكرها فيا يلى:

سلام على الإسمالم بعد محد

سلام على أيامه النَّضراتِ على الدين والدنيا، على العلم والحجى

عــلى البر والنقوى، عــلى الحسنات

لقد كنت أخشى عادى الموت قبلَهُ

فأصبحت أخشى أن تطول حياني

فوالهــنى والقـــبر بينى وبينهُ

على نظرةً من تلكم النظرات

وقفت عليه حاسر الرأس خاشماً

كأنى حِيالُ القبر في عرفاتِ

لقد جهلوا قسدر الإمام فأنزلوا

تجاليـدهُ في مُوحشٍ بفــــلاةِ ولو أضرحــوا بالمسجـدين الأنزلُوا

بخير بقاع الأرض خير رفات

تباركت، هـ نا الدينُ دينُ محد

أيترك في الدنيا بغير ُحماة ِ؟

تباركت ، هذا عالم الشرق قد قضى

ولانت قناةُ الدين الغمرات

زرعت لنــا زرعاً فأخرجَ شطأهُ

وبنت ولما نجستن المحرات

ف\_\_\_واهاً له ألاً 'يصيب' مـوَّفقاً

يشارفسهُ والأرضُ غييرُ مواتِ

مددنا إلى الأعسلام بعسدك راحنا

فـــــرُدت إلى أعطافنا صَفرات وجالت بنا تبغى ســـــواله عيو ُننا

فعمدن وآثريت العمى مُشرِقات

وآذوك في ذات الإله وأنكروا

مكانك حتى سودوا الصفحات

رأيت الأذى في جانب الله للة

ورحت ولم تهمم له بشكاة

لقد كنت فيهم كوكبًا في غياهب

وسرفة في أنفس نكرات

أبنتَ لنا الننزيلَ حكمًا وحكمةً

وفسرقت بين النسور والظلمات

ووفقت بين الدين والعلم والحجى

فأطلعت نوراً في ثلاث جهات

وقفت لمسأنوأتو ورينان وقفة

أمدك فبها السروح بالنفحات

وخنت مقام الله في كل موقف

فحافيك أمل الشك والنزعات

وكم لك في إغفاءة الفجرِ يقطة

نفضت عليها قدّة المجمات

ووليت شطر البيت وجهك خاليساً

تناجي إلَّه البيت في الخلوات

وكم ليلة عاندت في جوفها الكرى

ونبهت فيهما صادق العمرَ ماتِ

وأرصِدتَ للباغي على دين أحمد

شَباةً يراع مــــاحر النفثات

إذا مس حد الطرس فاض جبينة

بُأَسُكُ طار نور باهر اللمات

كأن قسرار الكهرباء بشقهِ

يُريكُ سناه أيسر اللسات

فياسنة مرأت بأعـواد نعشه

لأنت علينا أشأم السنوات

حطمت لنــا سيفا وعطلت مِنبراً

وأذويت روضاً ناضر الزهرات

وأطفأت نبراساً وأشملت أنفسا

على جمرات الحيزن منطويات

رأى في لياليك المنجمُ ما رأى

فأَنِذُرنا بالويـــــل والعثراتِ

تَبَيَّتُ له الأبراج مضطربات

رمى السرطان الليث والليث خادر"

ورب ضعيف نافسه الرميات

فأودى به ختـــلاً فمال إلى الثرى

ومالت له الأجبرامُ منحبرناتِ

وشاعت تعازى الشهب باللمح بينها

عن النبير الهادي إلى الفلوات

مشى نعشه بختال عجباً بربه

ويخطس بين اللس والقبلات

تمكاد الدموع الجاريات متقله

وتدفعه الأنفاس مستعسرات

بكى الشرق فارتجت له الأرضُ رجَّةً

وضاقت عيونُ الكون بالعبرات

فني المند محزون وفي الصين جازع

وفي مصر باك دائم الحسرات

وفى الشام مفجوع وفي الفرس نادب

وفى تونس ماشنت من زفرات

بكي عاكمُ الإسلام عالِمَ عصره

سراج الدياجي هادم الشبهات

ملاذ هیاییل عمال أرامسل مداد مدم إمام هداد

فملا تنصبوا للناس تمثمال عبده

وإن كان ذكرى عبرة وثبات

فإنى لأخشى أن يضلوا فيومثوا

إَلَى نُورِ هــــــــــــا الوجــه بالسجداتِ

فياويح للشورى إذا جد جدها

وطاشت بهـا الآراء مشتجرات

وياويح للفتيا إذا قيسل من لهما

وياويح للخيرات والصدقات

بكين على فرد وإن بكاءنا

على أنفس لله منقطات

تعهدها فضل الإمام وحاطهما

باحسانه والدهر غسير موات

\* \* \*

فيامنزلاً في عين شمس أظلى وأرغم حسادى وغم عداني حداني دعامًه التقوى وآساسه الهدى وفيه الأيادى موضع اللهينات

عليك سلام الله مالك موحشاً

عبوس الماني مقفر العرصات

لقد كنت مقصود الجوانب آهلاً

تطوف بك الآمال سبهلات

مثابة أرزاق ومهبط حكمة

ومطلع أنوار وكنز عظات

### أخسكمادا بوخطوة

### N71 a - 3771 a

ينصل نسبه بالإمام الحسين بن على رضى الله عنهما ، وجده السابع أبو خطوة مدفون فى «مطويس » ، وجده الحادى عشر محمد أبو خطوة أول من نزل من الأسرة فى بلدة كفر ربيع بمركز تلافى المنوفية ، وقد هاجر إليها بعد موت أبيه سالم المدفون بالحدين بالبحيرة ، ومن أجداده : السيد عبد الرحيم القنائى صاحب الضريح المشهور بقنا .

وقد ولد الشيخ أحمد أبو خطوة فى ٢٠ ذى القعدة سنة ١٢٦٨ ه ببلدة كفر ربيع، ونشأ بها فحفظ القرآن وبعض المتون، ثم سافر القاهرة لطلب العلم بالأزهر فى ١٦ شوال سنة ١٢٨١ ه واشتغل فيه بقراءة الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعان.

ومن شيوخه الشيخ محمد البسيونى البيبانى، والشيخ أحمد الرفاعى الفيومى، والشيخ عبد الله الدرسناوى ، والشيخ حسن الطويل.

وكان أكثر تحصيله العلوم العقلية على الشيخ حسن الطويل ، ولازم صحبته ، وتخلق بأخلاقه ، وتاقى عنه فى داره العلوم الحكمية والرياضية وكثيراً من كشبها مثل : « شرح الهداية » للمبيدى ، و « العاوالع » ، وأكثر

« المقاصد والمواقف » و « إشارات ابن سينا » بالشروح لنصير الدين الطومى والإمام الرازى ، و « المحاكات » وبعض كتاب « النجاة » لابن سينا ، و « أشكال التأسيس » بشروحها فى الهندسة . و « تحرير إقليدس » ، وفي الهيئة « شرح الجفعينى » و قد كرة « نصير الدين الطوسى » وفى الحساب خلاصة بهاء الدين العاملي بشرح البورصاوى ، و « المعونة » وشرح ابن المائم وغيرها . وفى المنطق « القطب » بحواشيه و « المطالع » و « الخييصى » وغيرها . وفى المنطق « القطب » بحواشيه و « المطالع » و « الخييصى »

وامتحن العالمية والتدريس في ١٨ صفر سنة ١٢٩٣ وكان مجلس الامتحان مكوناً من الشيخ عبد الرحمن البحراوى ، والشيخ عبد القادر الرافعى الحنفيين والشيخ أحد شرف الدين المرصني والشيخ زين المرصني الشافعيين ، والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد الجيزاوي المالكيين ، برياسة شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية الشيخ محمد المهدى العباسي ، فلما امتحنوه أعجبوا به إعجاباً شديداً لجودة تحصيله وشدة ذكائه ، فأجازوه ، إلا أنه أخر التدريس لاشتغاله بتتميم ماكان يقرؤه على الشيخ حسن الطويل . ثم ابتداً في القراءة بالأزهر سنة ١٢٩٦ فقرأ به الكتب المتداولة به وغيرها ، وتخرج عليه جمع من الفاضل ، منهم: الشيخ محمد شاكر ، والشيخ محمد حسنين المدوى ، والشيخ محمد بخانى ، والشيخ مصطنى سلطان .

ثم جمل مفتياً لديوان الأوقاف ، فكانت له اليد الطولى فى إصلاحه أنه وحله أنه وحله أنه وخله أنه وخله

وإيراده مائة وعشرون ألف دينار وخرج منه وإيراده يربو على مائتى ألف دينار . ثم نقل عضواً في المحكمة الشرعية السكبرى بالقاهرة ، ورأس المجلس العلمي للنظر والفصل في القضايا السكبرى ، ثم انتدب للحكمة العليا بعد ذلك ، فسكانت له اليد العلولي في إصلاحها ، ومنع شهادات العليا بعد ذلك ، فسكانت له اليد وكانت وفاته في شوال سنة ١٣٢٤ هالزور ، وإصلاح حال المحامين ، وكانت وفاته في شوال سنة ١٣٢٤ هعليه رحة الله .

### أج مد ميناج

#### 3 1479 - 14VE

هو العالم الشاعر الناثر الشيخ أحد بن مفتاح بن هرون بن أبى النعاس ، ينتهى نسبه إلى عمار ، بضم الهين الموملة وتخفيف الميم ، أحد العرب النازلين من الصفراء إلى أرض مصر حوالى القرن العاشر ، وبين أبى النعاس وعمار جدان أو ثلاثة .

ولما ورد عمار «معمر » قطن با قليم منية ابن اناصيب (١) في صعيد معمر ، وقام بين عرب تلك الجهة منازعة أدت إلى مقاتلة ، كان جد الترجم أبو النماس له اليد الطولى فيها ، ويقال: إنه حضر بعض الوقائع بدون سلاح ، ولقوته أمسك جحشاً صنيراً من رجليه وضرب به حتى مات الجحش .

وقطن هرون الجد الأدنى المترجم فى بلدة على الشاطىء الفربى النيل با قليم المنية تابعة لبنى مزار ، أنشأها حسن بن عبد العزيز أحد أجداد المترجم من جهة والدته ، وهى بلدة صغيرة اشتهرت بين العامة باسم بنى عبيز محرفاً عن أبي عزيز يعنون به حسن بن عبد العزيز مؤسسها على عادتهم فى تسكنية الرجل بإسم أبيه . وما زال هرون المذكور بها حتى ولد له مفتاح أبو المترجم سنة ١٢٢٩ هوكان فى هذه البلدة رجل أسمه على أبو محد من أقارب والدة

<sup>(</sup>١) مَيُ الآنَ ﴿ مَعَافِظَةِ النَّهِ الْ

المترجم، جملته الحسكومة شيخ المشايخ، وهو لقب كان يطلق إذ ذاك على من يحسكم عدة بلاد، وكان جائراً في معاملته، فاعتدى على أناس من أهل البلد بالضرب حتى أشر فوا على الهلاك، فاضطر بعض أهلها إلى الشكوى للمدير مستعينين بعلى أفندى الشريعى والدحسن باشا الشريعى و بعد اللتيا والتى ساعدوهم على الانفصال فانفصلوا واختطوا بلاة أخرى شمالي أبي عزيز سنة ١٢٦٤ معوها نزلة عرو. وانتقل إليها هروز، بولده أبى المترجم وابتنى ما داراً كبيرة، وبقى بها حتى مات بعد أن أسن، وكان سديد الرأى يرجع إليه في المشكلات . ثم سكن هذه البلاة بعده ولده مفتاح وتزوج بها، وأعقب جميع أولاده وحج سنة ١٣٠٤ ه فأرخ حجه ولده المترجم بقوله:

## حج مفتاح أبي معتمراً

14.8

ومات سنة ١٣٠٨ه وكان طويلا، خفيف اللحية، وقد وخطها الشيب، وكان اشتغاله بالزراعة دون ذيرها . ويتحرى الحلال في كسبه ، ويقول الحق ولو على نفسه ، وتعلم القراء والمكتابة في المكبر ، ولم بجدهما .

ولما وصل نعيه إلى ولده المترجم بالقاهرة رثاه على البديمة بقوله :

سبقت لأمر ساورتنى غوائسله حياة سخى فاض بالقوم نائله وما المرء إلا دينه وفضائسله وسالت من الجفن القريح هوامله

قضى والدى بالرغم منى وليتنى لقد عاش دهراً لم يشبه بريبة وقام بعب، الدين والفضل صادقاً عليه سلام كلاً غاب كوكب

وكانت ولادة المترجم ليلة السبت الرابع من شعبان سنة ١٣٧٤ هـ . ونشأ بالبلدة المذكورة في حياطة والده ، وابتدأ القراءة على الشيخ جاد المولى ، فقرأ عليه القرآن وبعض المتون ، ومكث بعدها نحو ثلاث سنوات. ثم حضر إلى القاهرة سنة ١٢٨٩ ه لطلب العلم بالجامع الأزهر ، وتلقى عن شيوخ وقته . فقرأ النحو: على الشيخ محمد الشعبوني المغربي، والشيخ عرفه سالم السفطي والشيخ عبد الله الفيومي، والشيخ محمد البحيري، والشبخ سالم البولاق، والشيخ محمد الإنبابي . والفقه الحنني : على الشيخ عبد الرحمن السويسي ، والشيخ صالح قرقوش . وحضر بعض دروس الأستاذ السكبير الشيخ محمد العباسي المهدى شيخ الجامع الأزهر ومفتى مصر إذ ذاك . والبيان : على الشيخ عرفة، والشيخ على الجنائني، والشيخ محمد البحيري. وآداب البحث: على الشيخ محد البحيري المذكور . والمطق : على الشيخ محمد عبده ، والشيخ أحمد أبو خطوة ، والشيخ سالم البولاق ، والشيخ محمد البحيري . والعروض : على الشيخ مجمد موسَى البحيرمي .

وفى أثناء مجاورته كان مسافراً من بلدته إلى القاهرة فى سفينة كبيرة أيام زيادة النيل ، ونزل يغتسل على سكان السفينة مع جماعة ، فانحدر مع الماء فى وسط النيل، وتبعه أحد المغتسلين لإنجاده ، فمازال سابحاً حتى كلت سواعده ، وكاد يغرق ، ثم نجا ، وخرج على الشاطىء الغربى للنيل، وأرسل له من بالسفينة زورقاً وصل به إليها، وسافر من ألقاهرة عائداً إلى بلدته فى سفينة ي فتشاحن مع ربانها تشاحناً أدى الى إخراجه منها ، فحرج إلى بلدة يقال علم الرقة با قليم

بنى سويف لا بملك شروى نقير ، سوى كتاب مخطوط رهنه فى أجرة القطار إلى بلدته . وله نوادر كثيرة أمثال ذلك من المشى على القدمين مسافات بعيدة ، والمبيت على الطوى فى كل غدوة وروحة بين القاهرة وبلدته .

وبعد أن قضى سبع سنوات بالأزهر مجداً فى طلب العلم ومباحثة الشبوخ ، عاد إلى بلدته ، ومكث بها نحو سنةين مشتغلا بحفظ الشعر ونظمه ، ولم يكن له بالأزهر كبير عناية به ، لإنصرافه إلى تحصيل العلوم .

ثم حضر إلى القاهرة ، ودخل مدرسة دار العلوم سنة ١٢٩٨ ه فأعاد بها معظم العلوم العربية مع الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون المشهور بالمقدمة على الشيخ حسين المرصني ، ثم خلفه في تدريس اللغة العربية شيخنا الشيخ حسن الطويل ، فتاقى عنه بعض المثل السائر ورسالة ابن زيدون الهجوية ، والزوراء المجلال الدواني في الحكة ، وانتفع به كثيراً ، وقال فيه وفي الأستاذ المرصني :

دار العلوم شکت فراق أبی الهدی

المرصنى الحبر أوحسد ذا الزمن

فأجبتها حسن الممارف بعده

لأنجزعي إن الحسين أخـو الحسن

والفقه الحنق عن الشيخ حسونه النواوى ، والعلوم الطبيعية والرياضية على

أساتذة آخرين بالمدرسة . ثم خرج منها بعد أن فال الشهادة الدالة على براعثه سنة ١٣٠٧ هـ فقال بعد مفارقته المدرسة مضمنا :

دار العلوم نثرت نظم أحبة

كانوا مدوراً في سماء عسلاك

حتی بــلی عهدی بهم وتغیروا

« يا دار غيرك البلى ومحاك »

واشتغل بمد خروجه من المدرسة بالكتابة في صحف الأخبار كالأعلام والقاهرة، وبالتدريس لبعض أناس منهم السيد توفيق البكرى.

ولما اتصل به حسن له خلع العامة والجبة وإبدالها بالملابس الأفرنكية والطربوش. ثم فارقه واستخدم كاتباً بمحكمة بنى سويف الأهلية نحو عشرة أشهر. ثم امتحن للدخول بمدرسة دارالعلوم مدرساً للإنشاء ، فحاز قصب السبق وعاد للعامة والجبة . وأقام بها تسع سنين انتفع فيها الطلبة ، وتخرج عليه كثيرون من يحسنون الكتابة الآن(١).

ثم نقلوه بعد ذلك مدرساً للنحو بالمدارس الابتدائية في الأقاليم ، فحطوا من درجته ، إلا أنهم أبقوا له مرتبه . وكان أخيراً بمدرسة بني سويف، ومرض بها فأحيل على المعاش ، واختار السكني بالقاهرة ، وابتغى مكاناً يعتزل فيه الخلق ويشتغل بالمطالعة وإتمام بعض تآليفه ، فاختار مصر الجديدة ، واكترى (٢)

<sup>(</sup>١) إشارة إلى عهد المؤلف العلامة المحتق أحمد نيمور ( باشا ) •

<sup>(</sup>۲) استاجر ،

بهاداراً صغيرة أقام فيها بمفرده معخادم مُسِن كان يقضىله حاجاته من السوق، ويقوم بتنظيف المكان ...

وكان الشيخ مريضاً بمرض يعرف عند الأطباء بتصلب الشرايين ، وهو لا يعلم بأمره ، ولا يهتم بنفسه ، حتى اشتد عليه أخيراً وهو يظنه ضيفاً مر يحلا ، ثم تركه الخادم وعاد لبلده ، فبتى وحيداً بالدار حتى أدركه أجله المحتوم فجأة ، والأبواب مغلقة عليه ، وبتى أياماً لا يعلم به أحد ، حتى ظهرت رائحته للجيران ، فأخبروا رجال الشرطة ، فحضروا وكسروا الأقفال ، فألغوه ماثلا فى سريره وجزء من كناب الأغانى ملقى بجانبه ، وكان ذلك يوم الأحد ٢٨ من المحرم سنة ١٣٢٩ ه . وقرر الطبيب أنه مضى على وفاته ثلاثة عشريوماً ، فنقاوه ودفنوه ، تغمده الله رحمته .

ولم يكن اشتغاله بالعلوم على السواء ، بل كان جل اعتنائه بمن اللغة والشمر والنثر، فحفظ من اللغة مقداراً وافياً من الغريب وغيره ، وكاف بتصحيح شرح القاموس عند ضبطه برمته في المرة الثانية . وكان اشتغاله بالشعر في الأزهر قليلا كما قدمنا ، ولم يبرع فيه إلا عند دخوله دار العلوم طالباً ، وقد أرخ أول إجادته فيه بقوله :

# أقول الشعر عن فكر سليم

ونظم بعد ذلك القصائد المتينة والمقطعات السمينة ، وكان ينهج فيها منهج العرب لكثرة نظره في دواوينها ، واقتناء الكثير منها استنساخاً أو نسخاً

بيده ، ولوتم له الخيال الشعري كا تمت له الديباجة وجزالة الألفاظ – لكان أشعر أهل زمانه بلا منازع .

ولما عاد الأمير محود سامى ( باشا ) أشعر شعراء العصر من منفاه بسيلان ، وكان بعيد العهد بشعراء مصر ، واطلع على إنتاج الشعراء المصريين في ذلك العهد ، لم يعجبه إلا شعر المترجم في رصانة البناء وسلامة التركيب ، وقد ترك من التآليف : « رفع اللنام عن أسحاء الضرغام » جمع فيه ما ينيف على خسائة اسم للأسد \_ طبع بمصر ، و « مفناح الأفكار في النثر المختار » جمع فيه مختار النثر من رسائل وخطب في الجاهلية إلى هذا العصر (١١) ، وهو كتاب جليل الفائدة -- طبع بمصر أيضاً . و « مفتاح الأفكار في الشعر المختار » جمع به مختار الشعر من الجاهلية إلى عصر نا هذا (١) لم يطبع ولم نطلع عليه . جمع به مختار الشعر من الجاهلية إلى عصر نا هذا (١) لم يطبع ولم نطلع عليه . وله « ديوان حاسة » من شعر العرب ، استدرك به على أبى تمام ما فاته ، و « مفتاح الإنشاء » — لم يكله . وأخذ في أواخر أيامه في جمع شعره ونثره و ترتيبه في ديوان ، ولا أدرى ما فعل الدهر به .

وكان رحمه الله غريب الأطوار، سريع الغضب، سريع الرضا، مع صفاء الباطن، له شذوذ فى أخلاقه يتحمله من عرفه وعاشره. أسمر اللون، أسود اللحية والشاربين كبيرها، أميل إلى الطول، له هزة و تَخطُر فى مشيه - لمرض كان أصابه فى ظهره ورجليه.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى عصر المنرجم ــ رحمه الله

<sup>(</sup>٢) أي عصر المترجم ۽ وهو عصِرَ المؤلف أيضاً ـ

ولما انتقل إلى مدارس الأقالم صار يحضر إلى القاهرة في فترات ، فينزل عندنا (١) ، ويجتمع به إخوانه وأصدقاؤه في ليال كنا نحييها بالمطارحات الأدبية وإنشاد الأشعار .

ومات ولم يعقب غير بنتين زوجهما في حياته . ومن شعره قوله برنى صديقه محمد بك بيرم ابن الشيخ بيرم التونسي ويعزى أخويه :

لقد مات في سن الثلاثين بيرم

مَان كان قـول فالرثاء المقدمُ

مضى سابقاً سبق الجواد إلى المدى

ولا يدرك الغايات إلا المطهمُ

فتى كان مثل السيف يفرى قرابه

ويعجب منيه النياظر المتسوسمُ

في كان في حاليه للمجمد كاسباً

كباد برود العشب أو يتجرثمُ

قى كان منــل الليث طلاع أنجــد

وكالفحل بمحمى شوله وهو مقرمُ

فا بال حدا الفحل تقدع أنفه

ولم ذل ذاك الضيغم المتأجم

<sup>(</sup>١) في دار العلامة المحتق أحد تيمور ( باشا ) مدرب سعادة .

وقد كان يرعى عهده وجـواره فلا العهد منقوض ولا الجار مُسكمُ

وقسد كمان مأوى للينامى يظلهم

إذا السنة الشهباء ظلت تجهم

وكان ذوو الحاجات منسه بنجوة

إذا ساقهم سيـل من الذل مفعم

وماكان مجزاعاً إذا الخطب عضه

ولا وكلاً يغشاه ما ليس يعلمُ

ولكن أخوجأش وحزم كلاهما

أَبِرٌ مِن السيف الجراز وأحكم

وما الطود منسوع الذرى هضباته

أنفنَ فلم يفرع فراهن أعصمُ

بنت فوقه الأسد الضوارى على الطوى

زبي ينقبها الصاعد المنجشم

بأثبت ركنا منمه يبوم عظيمة

وأوفر حاساً والظنون ترجمُ

تستم في عقباه مُتنَى وظيفة

هي القطر يناوه من الغيث مسجم ُ

وسلم تسليم البشاشة جاعئلاً

قَمْنَارِي المطايا أن يقيم المسلم

فا كان إلا أن أناخ ببابه

من البين ركب لايريم مخيمُ

فودع تودیم امری عبیر راجع

سجيس الليالى أو يؤوب المثلمُ

ليبك عليه ضارع طوحت به

يد الدهر واستهوته دهياء صيلمُ

يذكرنيه الخدير والشر دائباً

وتعنادنى ذكراه للضيف كلما

طفت برمة أو مرجـــل يتهزماً

فقدناه فقد الروض ماء غمامية

على ظمأ ، والقلب حرات أهيم.

فهل عهده العهد الذي هو راجع

ألا إنما عهد المنايا مصرّمُ

وهسل حلمه يسوم القيامية حلمه

إذا خف رضوى واستحال يلملمُ

رمتمه شعوب فاتقاها بصيدره

وسهم المنايا في المقاتــل محــكمُ

فسلم يغن عنه فسكره وهــو صادم

ولا ذاد عنه عرف وهو عيلم ُ

عفاء على تلك الحياة فإنها

تفاريق مهب بين قدوم يقسمُ

فلو كان رد الموت يسطاع لانبرت

كماة لهما قرع الظنابيب مغنمُ

إذا الشر أبدى ناجذيه حسبهم

أسود شرى أظفارها لاتقلمُ

ولكنه الموتُ الزؤامُ إذا عَدًا

تداعت لمبأتاه زبيد وخثعم

منى يرم أشـــلاء العَشيرة أغمضت

حذام ولم يغن النطاسي حــذيمُ

وليت المنايا أخطأته وصادفت

عِدَّى يبتغورن الشر إمَّا تيمموا

لهم سِيرة في السوء شي فعالمها

ومن ذا يعانى السبوء إلا المذممُ

وعما قليل بزجر الدهر طيرهم

فيغدو سنيحاً وهو بالموت أشأمُ

ويطوَون طي الثوب أخلقه البلي

عَسلَى غِرة ، والدهر عسرس ومأتمُ

فياراك السوداء في البحر ترتمي

على صفحات الماء والبحر خضرمُ

تمسر کا مسرت نماج تعسنت

تسیر فیلا تباوی علی ابن طریقیة

وترمسو كما ذاق الغرار المهـوّمُ

إذا أنت ألقيت الرحال بتونس

لدى معشر في بهرة الحي خيمواً

لهم أول في السابقين وهضبة

من العز شماء الذرى لاتسمُ

هنــالك فانزل عَـــرَّهم بمحمد

وقبل له دمستع يراق معندمُ

وقــل غاب من ترجون فضل إيابه

فليس لشيء آخــر الدهر يقدَمُ

هنالك تلقى الخيل حطت سروجها

وخمر لمنعاه البنماء المهنمة

وتلني عذارى آلحى شقت جيوبها

عليه ودقت بينهما العطر منشم

وكنتم ثــلاثـاً فرق الدهر بينكمُ ﴿

كأنكم اسم في النداء مهخم

نعم إن ذاك السر مازال فيكما

ولاعجب فالحرف في الحرف مدغمُ

خذا بيد الصبر الجيل فإنه

هــو السيفُ لاينبو ولا يتثلمُ

ولاتحفلا للحزب ينشي ، فأنما

رسوم الأمني قفر لمن يتردُّمُ

ودوما على الأيام عنوات راحل

طوته النوى لهي الكناب فيختمُ

### مخسمد أيكمل

#### ~ 1454 - 14V.

هو محمد أكل بن عبد الغني بك فكرى ابن لطف الله بن حسين الشاعر الأديب الظريف. ولد بالقاهرة ونشأ بها ، واعتنى والده بتعليمه وتهذيبه . ثم أدخله في مدة الخديو إسماعيل الديوان الخديوي للتعلم كتلميذ ، وكان من كباركتاب هذا الديوان، فجود الخط به وألم باللغة التركية . وكان له حدبة بظهره شوهت خلقه ، ورأى والده ألامطمع في استخدامه بمنصب لائق لحدبته وقصر قامته، فاستحسن له طلب العلم بالأزهر، وكان يرجو أن يكون من كبار العلماء، فلازم الطلب به ، وقرأ النحو والعلوم العربية على الشيخ أحمد المنصوري، والشيخ محمد البجيرمي ، وكان أحدب مثله ، وكثيراً ما كان يقمده بجواره ف حلقة الدرس . ثم انقطع عن الطلب ولازم والده ، وكان والده حَجَّاعة الكتب مغالياً في اقتنائها شراء واستنساخاً ، ينفق علمها جل مايصل ليده ، ويحيى الليالى في مقابلة ما يستنسخه منها وتصحيحه وضبطه . فسكان المترجم يماونه في ذلك ، واطلع بهذا السبب على كنير من السكتب العلمية والأدبية والدواوين الشعرية ، عاشر من كان يجتمع بوالده من العلماء والأدباء ، وتردد علبهم واستفاد منهم، وعرف مدة طلبه بالأزهر كثيراً من أدبائه وشعرائه الجيدين - كالشيخ عبد الرحن قراعة ، والشيخ أحمد منتاح ، وحنني (بك) ناصف وغيرهم ، فاستفاد منهم أيضاً . ونظم الشعر والزجل وأدوار الغناء ، واشتهر بحسن المحاضرة وملاحة التندير وسرعة الجواب وخفة الروح . وكان كثيراً ما يجعل محور تنديره دائراً على حدبته فيأتى بما يضحك النكلى ، بل كان لايأنف من ذكرها في شعره ، كقوله من زجل في الوباء الذي حل بمصر سنة ١٣٢٠ ه وما فعله الأطباء من الهجوم على الدور وترويع ربات الجدور :

شاعر و ناثر زجال عال فن الأدب فيده (١) لعبه الطيف زكى و فهمه سيال ورقته من الله وهبه مخلص الإخوا أنه و ميال نادرة زَما أنه وله حَدْبه مافيه عيب ظاهر معروف قصير ولكن فيه أقصر والل يعيش ياما بيشه وف والل بيمشى يُشوف أكتر

ومن ولوعه بمحدبته شرع في جمع كتاب في نوادر الحدبان وما قيل فيهم من الأشعار وتراجم مشهوريهم ، أخبرني أنه جمع منه جزءاً إلا أنه لم يتمه .

ونقل والده مدة محمد توفيق الخديو من الديوان إلى المحاكم الأهلية قاضياً وتوفى يوم الثلاثاء ٢٩ المحرم سنة ١٣٠٧ ه وخلف له ولإخوته ضيعة بالصعيد، أصاب المترجم منها (٢٠ستون فداناً) باعها وبدد عنها بالإسراف، حتى احتاج للاستخدام بديوان الأوقاف ، عرتب قليل دون الكفاف ، وعاش في ضيق ومضض بعد ماتعوده من السعة والرفاهية . وأخذ يتقرب للخديو بنظم التواريخ في كل عيد واحتفال، وحل وترحال، وينشر هافي صحف الأخبار رجاء أن تبلغه

<sup>(</sup>۱) أي : ي يده

فيأخذ بيده ، فلم يستفد شيئاً وراح تغزله في الريح . وكان قصر شمره في أواخر عمره على هذه التواريخ، فنظم منها الغث والسمين. وكنا إذا قرب عيد أوسفر أو قدوم للخديو لاننتفع به لاشتفاله بالنظم والحساب وإعمال الروية ، فيصير هذا ديدنه في غدوه ورواحه وقيامه وقعوده ، حتى بمن الله عليه بشيء يرتضيه .

وترك له والده غير الضيعة داراً بسوق الزلط بيعت أيضاً ، وترك خزانة كتب كبيرة قل أن تضارعها خزانة في نفائس الكتب ونوادر الأسفار ، وهي التي أفني عمره وماله في جمعها وأتعب نفسه في تصحيحها وضبطها وصبغ الورق وصقله لنسخ ما كان يستنسخه منها، فوق ما كان يتكلفه من السمى في البحث عنها في الخزائن المهجورة وهند الوراقين، واتخذ له في داره مصنماً للتجليد واستخدم عدة نساخ أجرى عليهم المرتبات، فاختصوا بالنسخ له لا يشتغلون لسواه . . . وكان هو وعبد الحميد (بك) نافع من أدباء القرن الثالث عشر يتباريان في ذلك ويتسابقان . أخبرني المترجم عن والده أنه بلغه أن تاجراً من الوراقين قدم من سفر بكتب أوصاه عبد الحميد (بك) نافع بجلبها له وبينها ديوان البحترى، وكان إذ ذاك لم يطبع بل لايعرف في مصر إلا باسمه ، فأسرع إليه وبذل له مالا فوق قيمة الديوان. على أن يميره له يوماً وليلة فقط يطالع فيه، فرضى وأعاره إياه . فلما أتى به لداره أعطاه لمجلده ففك له تجليده ، وأحضر في الحال عدة نساخ فرقه علمهم كراريس فنسخوه وقابلوه ، ولم يمض اليوم والليلة إلا وقد ردت النسخة الأصلية لصاحمًا مجلدة كما كانت. ثم قابله بعد ذلك عبد الحميد (بك) وأخذ يفاخره بوجود الديوان عنده واختصاصه به، فقال

له : خَـنِّفضعليك يا أخى، هذا شىء أكلنا عليه وشربنا حق مججناه .ثم أخرج . له نسخة الديوان من الخزانة !!

وبلغه مرة وهو يسمر مع بعض أصحابه أن بعضهم رأى عند فلان الوراق رسالة من الرسائل وكان هو يتطلبها من زمن وينشدها فلا يجدها ، فلم يسعه إلا أن قام في الحال وأخذ يسأل عن دار الوراق من هنا وهناك ، حتى اهتدى إليها بعد ما مضى هزيع من الليل ، فأيقظه من نومه وساومه في الرسالة بقيمة فوق قيمتها، ولم يمهله للصباح، بل أنزله من الدار وذهب معه إلى حانوته ، ففتحه ليلا وأخرجها له ، ولم يهدأ له بال حتى باتت الرسالة عنده .

فلما مات عرض المترجم كتبه للبيع فبيعت وتفرقت، واقتنى نفائسها ونوادرها الكونت لندبرج قنصل السويد بمصر. وكان من مستدري الأفرنج المولعين بجمع السكتب العربية، وأدركت أنا(١) أواخرها فاقتنيت منها بضعة عشر كناباً، منها ماهو بخط عبد الغنى (بك) نفسه، وبحواشيها آثار التصحيح واختلاف النسخ التي كان يقابلها بها.

وكان أول التقائى بالمترجم فى دار ابن أختى محمود توفيق (بك) وهي إذ ذاك مجمع الأدباء ومحط رحال الفضلاء ، فلما رأيته استغربت شكله واستملحت محاضرته . ثم رأينه يناقش الأدباء ويطارحهم الشمر ، فدنوت منه وكنت صغيراً في أول الطلب، وقد تعذر على فهم باب أفعل التفضيل وأجهدت نفسى فى درسين

<sup>(</sup>١) أشارة إلى المفوركة العلامة أحد تيمور باشا ــــ رحم الله.

متوالیین علی تفهمه فسلم یفتح علی بشی، فیه، فسألته عنه فأوضحه لی بعبارة سهلت علی فهمه، فکان بعد ذلك كثیراً ما یقول لی ممازحاً: إذا ذكرت شیوخك فاذكرنی معهم ولاتنسنی !

ثم تأهل ببنت حنق (بك) وكان لأسرتها نوع اتصال بنا، فاتصلت المودة بيني وبينه بهذا السبب وازدادت ملازمته لى لما سكن بجوارنا، فكان يزورنى عصر كل يوم، ويبق حتى نسمر مها ثم ينصرف. فتارة كنا نحيى الليالى بمسامرات أدبية ومذاكرات علمية أو بمطالعة بعض السكتب. وتارة بمقابلة ما كنت أستنسخه وتصحيحه وكان لا يمل من القابلة مهما يطل الوقت فيها ويقول: هذا شيء دربني عليه والدى وعودني إياه من الصغر.

وأشار على مرة أستاذنا العلامة محمد محود الشنقيطي أن أطالع « أمالي أبيء لي القالي » مطالعة إمعان وتدبر ، ولم تكن طبعت بعد ، فاستنسخت منها كراريس عكفت على مطالعتها . وأخبرت المترجم أنني سأحتجب عن الناس بضعة أيام حتى أستوفي ما بهذه الكراريس ، فغاب عنى ثلائة أيام ، ثم حضر ومعه هذا الزجل ينحى فيه على الأستاذ وعلى أبي على القالى اللذين تسببا في انقطاعي عن الإخوان ، وبذكر فيه بعض من كان يجتمع بنا :

#### المذهب

مشتاق قوى ليدى السحنه دى مودَّتك حيطى ميطى أبو على كان لك محنه الله يجازى الشيطى

#### دور

یاسید احمد یا تیمور یالی مانعنا من أنسك مو ودادك من بنور حتی كسرته من نفسك أهدیك سلام یشحن وابور یقطع محطات علی حسك مو الحکتاب ده م الجنه ولا كلام المجریطی أبو علی كان لك مِحنه الله یجازی الشیاری ا

#### دوز

#### ور

إذا مشى تلقاه يجرى راخرى على كيمانه م الكهربا تشوفه دغرى رمح وطرطق إودائه وإذا اشترى حاجة يورى جميع ما جابه الإخوانة وتبقى زيطه لها رنه وآحوال معيشته وطريطى أبو على كان الله محنه الله يجازى الشيطى

#### دور

عبد الملك واجسل زنديق وابنه صبح منه مخاول والبابي لاخسر بالتحقيق جاهسل تقيل دينه إمحاول

ومذهب منهب تلفیق که خراف من غیر معقول لا فرض عنده ولاسنه ده دین ایاحی تشلیلی ابو علی کان لك محنه الله بجازی الشنقیطی

#### دور

أما القدورى بنياته أفضائى لسكن يتدحد غريب ف شكله وصفاته نادر ف بابه متلحلح يسدى مسلام للورنه أو الزغاليسل الغيطسسى أبو على كان لك محنه الله بجازى الشسنة يعلى

#### دو ر

أما الدم يرى القلماوى تيس تركى أبيض وبلحيه وابو فصاده الشناوى أعرج مسلوى كالحيه بدقن بيضا حلفاوى ورعيق يبطل على ميه غبى وسخ كالشيخ منه فكره قسلاره مخيطى أبو على كان لك محنه الله يجازى الشنقيطى

#### دور

أهل الأدب مانسوا بحسره م اللي شفوه في دى الأيام النساس بقت بينهم نفره والمسلمين صارت أخصام وكل يسوم تسلق نشره عملا قلوب النساس أوهام بيقفشو لهم على لحنه بالوهم عايشين سسلبيطي رأبو على حكال لك محنه للقديم الشاري الشاسين الشيطي

### دور الاستغفار

محتاج لعفوك والغفران ودخولى فى جنة عدنان مليش نجلد ع النسيران على عبيده الحفليطى الله يجازى الشييطى

یارب انا مدنب عاصی من العذاب أرجو خلاصی أنا نعیدف مدوش جعاصی عفو الكريم أعظم منه أبو علی كان لك محنه

### دور الختام

با اهل الأدب راجی منکم غض العیون هن زلانی فن الزجل بروی عنکم أما أنا موش أدبانی الله یخیلی الله یخیلی أفضالکم وانول سیمودی لمانی وأبقی کیده ف طنه وشنه وافرح وترقع زغاریطی أبو علی کان لك محنه الله بجازی الشیسینقیطی

وإنما يظهر حسن هذا الزجل لمن يعرف المذكورين فيه ، فيطبق ما ذكره عنهم على هيئاتهم وأحوالهم، ومراده بالقدورى والدميرى شخصان كان يلقبهما بهذين اللقبين ، والسبب في ذلك أنني أطلعته على رسالة عندى جمعها الشيخ أحد الفحاوى صاحب الخط الحسن المشهور بكتابة لزوم ما لايلزم للمعرى وسماها ( بنات أفكار ، وعرائس أ بكار ) في ألقاب أهل العصر ، ذكر بها كنى وألقاباً وضعها لفضلاء أواخر القرن الثالث عشر عبد الحميد بك نافع وإبراهيم

أفندى طاهر الشاعر الرقيق المشهور على سبيل المزاح والدعابة ، فلقبا كل واحد بلقب شاعر متقدم أو رجل مشهور يوافق اسمه هيئة الملقب به أو شيئاً يغلب على أخلاقه وأحواله ، كتلقيهما مصطفى أفندى المنعوت بكامل بالعكوك لأنه كان قصيراً جداً معوج القدمين ، وتلقيبهما الشيخ محمد الرافعي الدكبير شيخ رواق الشاميين بالأزهر وأحد كبار علمائه بملا مسكين لأنه كمان نحيفاً وبقوامه بعض احديداب يرى كأنه تواضع وانكسار ، وتلقيبهما عبد الغني (بك) بعض احديداب يرى كأنه تواضع وانكسار ، وتلقيبهما عبد الغني (بك) أبا المترجم بالأخطل لأنه كان ضخم الجسم ، كبير الهامة .

فلما اطلع المترجم عليها جن بها جنوناً ، وشرع في وضع رسالة تماثلها في فضلاء عصره ، وسألني مشاركته فيها كما فعل ذانك الأديبان ، فامتنعت خشية اللوم، فانفرد هو بتأليفها ، وأتى فيها بغرائب ذهب أغلبها عن الذهن لطول العهد، فن ذلك - تلقيبه للعالم الفاضل على رفاعة ( باشا ) ابن رفاعة ( بك ) المشهور : بابن المقفع لنحافته ودخول شدقيه ، وتلقيبه للمالم الفاضل بحبي أفندى الأفغاني : بَالْقُدُورِي لَغُرَابَة شَكَلُهُ وَقَصَرُ سَاقِيهِ تَشْبِيهَا لَهُ بِالقَدْرُ مِن الفخار، والقدوري اسم عالم من الحنفية مشهور . وكان الشيخ محمد الحفني المهدى ابن أخي مفتى مصر الشيخ العباسي المهدى ولماً بذم الناس ، منقبا عن معايبهم ، لمجاً بها في المجالس ، لم يسلم منه أحد حتى عمه ، واشتهر بذلك حتى أبغضه عارفوه ، وتعاموا عن الاجتماع به \_ فلقبه : بابن هرمة ، وهي كلمة سب عند المامة ، فقلت له : هذا لا يستقيم لك ، لأن ابن هرمة الشاعر بفتح أوله ، فتأنف وقال: لا أجد له لقباً ينطبقُ عليه غير هذا ، فدعني من شنقيطيتك.

ثم لما فرغ منها سألته عما لقب به نفسه ؟ ففكر وقال: أحسن لقب بمنزل على : ابن قنيبة ، ثم تركه وتلقب : بالمقوقس ، وضاعت هذه الرسالة فيما ضاع من أوراقه وأشماره ، ويغلب على الظن أنه مزقها لأنه وقع له بسبها نفور بينه وبين بعض من لقبهم ، فإ نه لما لقب صاحبنا وصاحبه الشيخ أحمد مفتاح لسلامة طويته : بالأبله البغدادى ، غضب منه وكاد يتفاقم الشر بينهما ، وغضب منه صاحب آخر كان قصيراً بمنلئاً يتدحد في مشيته كما يتدحد البط ، لأنه لقبه بابن بطوطة . فأخنى الرسالة لهذا السبب وطوى ذكرها .

وكان رحمه الله مجيداً فى الزجل، متقناً لصياغة الأدوار التى يتغنى بها، وأكثر ما كان متداولا منها بين المغنين فى عصره كان من نظمه، وأما شعره فالإجادة فيه قليلة، إلا ماضمنه النكت والننديرات العامية. فمن أحسن ما وقفت عليه منه قوله من مرئية فى صاحبه على رفاعة ( باشا ):

جزعت وللحر أن يجزعا

وودعت صــبری إذ ودّعا

وجادت عبـــونی علی بخلهــا

وحق لهــا البــوم أن تدمما

وروع قلبي الندوى بعدما

أمنت ومثلی کم روعا

لحا الله يموماً أشاعهوا به

وقالوا أمـــــــير العلا شيما

فياكان أصعب تأبين

وماكان أســوأه موقعا

وماكان حتى البكاء ولكن

فسزعت ولأبدع أن أفسرها

تجرعت من هوله كل صاب

وغیری من النیاس کم جرعا

أدى البدر يرضى الثرى مضجما

ولكن شأن الزمان عجيب

فماكان أضيـــع عهداً رعي

يق\_\_\_ول النعبي : على قضي

نعی سیـــــــداً صیتـه طائر

حـوى الفضـل في شخصه أجمعا

فدکت رواسی الدنی بعده

وماد ﴿ الزمانِ ﴿ يَمَا ﴿ أُودُمَا

وغابت شمــــوس المعارف لمــا

ذوى غصنه بع\_\_\_د ما أينما

ولا تطلى بميده مصقما

بمن يتبجح في السَّمَّىٰ

وقــــل الماوم: فقدت أميراً

وقال موريا باسم الطبيب سمد ( بك ) سامح :

ياس\_\_\_\_مد مالك معرضاً

عنى وقلبي في\_\_\_ك طامح

إنى أتيد ك قائسلا

أنا تائب ياس\_\_\_مد سامح

وقال مورياً باسم محمد ثابت :

إن كنت في ريب بصدق محبني

وممعت عنى ما تقسوّل شامت

فاعلم فدينك دائماً أنى على

ولما مرضت شقيقتي السيدة عائشة النيمورية وأحست بدنو الأجل، نظمت في مرضها أبياتاً لنكتب على قبرها ، وتركت مصراع الناريخ لمن ينظمه

بمدها ، وهي :

فأتيت صفر الكف عن مرضاته ومقررة والمصيان

ونزلت\_\_ ه مستشفعاً بمحم\_\_\_ ه

أصبحت ممن زار لحـــدى راجياً خـــدى الدعا وتــلاوة القــرآن

لكم البقا إخوان ديني أرخوا

فنظم المترجم الناريخ بقوله :

(قبر لعائشة سمسا يجنان)

1.7 1.1 411 4.4

وله عبائب مما ذهب عن الذهن الآن . ولكثرة ممارسته للنواريخ الشعرية كان يأتى فيها أحياناً بغرائب في إبراز المقصود بدون حشو ، كقوله في تاريخ ولادة ولده عبد الننى: (عبد الذي بن أكل) .

ولم يشهر والله عبد الغي (بك) بعلم، بل كان بارعاً في الكتابة التركية والعربية فقط، وكان يقرض الشعر أحيانا. فن ذلك قوله هاجياً الشيخ مصطفى

قشيشة ، مدعيا أنه لم يرد إليه كتباً استعارها منه ، وكان الرجل من الفضلاء ، وكانت له زريبة لتربية البقر يتكسب منها ببيع اللبن ، فقال فيه :

من خداع القصير في المسطور غير خلط المنظوم بالمنثور وفر مال من كنزى الموفــور كان ما صار من خطا المشعور نال منها ماليس بالمحصور شذ فيها عن نهجهـا المبرور كافراً تعلى لدى الجمهور وثواه الإله في التنـــــور

عام\_\_\_ل الناس بازدياد دهاء زاد في الوقيم نغمة الطنبور واستمال البسيط من لم يطالع أشمل الذهن في اللآمة حتى أورث الصهر أسوأ المقدور قبل ما يلحظ الصحيح بعين مار دهراً بصحبتي مستفيداً واقتداء بحبك الشيء يعمى وعادى الضلال بضم سنين واحتدام ألخصام نكران كتب وانثنى الآن منكراً مستغيثاً وقال فيه أيضاً :

تشرب الحمر للنداوى احتيالا لاشنى الله منــك للجسم عــله والجلة عند العامة هي روث البقر ، ولا يخنى ما في القصيدة من الضرورات ، كقوله «أنسى» ولايستقيم الوزن إلا بعذف الياء ، وقوله و بمادى الضلال فعداه وهو لازم. وغير ذلك

فلما اطلع الشيخ مصطفى على القصيدة والبيتين طلب من صديقنا الشيخ أحد مفتاح أن يجيبه على لسانه — فنظم قصيدة وبيتين من البحر والقافية في ٢٤ ذي الحجة سنة ١٣٠٤ ، فقال :

لهرى النفس في اقتحام الأمـور

حكمة تستفسز لب الخبـــير

کل داء يـبرا ولو بعد حـبين

غـير داء الهــوى وداء الغرور

أظهرته الغيبوب كل الظهبور

ظرف بعض الرعاع والظن إثم

يورد النفس أســــوأ المقدور

أن سيني لدى الهجاء كهام

وقنانی تلیبن فی کف زور

فتعامی ومج من فیــــه روثاً

وقبيح بالمسرء خبث الضمير

يشير بهذا البيت إلى قول عبد الغنى بك: دمت في منقع الج ..

شت معمه عملي الضفائن سرا

م\_\_\_و أولى بالفظها المجـور

ظها الشعر ض\_لة ليس يدري

أن دون القريض خوض البحور

إن « عبد الغني » عب\_د جهـول

لیس یدری قبیله من دبیر

فيه ماشئت ُقلهُ غــــير ميال

من ضلال "وخندعة وفجنور

عرفته الإخوان بالخفض حتى

م\_\_\_يزته بالخفض والتنكير

فاتقموه وأخبث النماس طمرا

رجــــــلُّ تنقيه خـــوف الشرور

ورمانی زوراً بنکران کتب

وبكسبي من وفره المـــوفور

أى وفر أفاد أم أي كتب

تبتغى من لدن لئيم حقــــير

حمل الكتب لالعلم ولكن

لترى النياس أنه كالحمسير

وانتمى للثقات في العـــــلم حتى

أوهم النساس أنه ابن كثير

ياء\_\_\_ديم النمام في كل أم وقلي\_\_\_ل الرجاء للستجير

هاك منىء\_\_\_د بمة المنسل أنحت

بمساو على عسم

وقال :

إن عبد الني عبد فقدير لم ير النداس في السفاعة مشدلة جسع الدهر فيسه ضدين حتى

أبرزته العيون للخلق مشكه

رحم الله الجيع ، وتنمدهم بمنوه وغنرانه .

## محسمل الإدراسي

#### 4 1778 - 179r

هو الإمام السيد محمد بن على بن محمد بن أحمد بن إدريس . ولد فى صبيا سنه ١٣٩٣ ه وتلقى العلوم الدينية بمسجد جده بها ، ثم أتى مصرسنة ١٣١٤ ه ، وأخذ العلوم الدينية والعربية فى الأزهر الشريف . وكان أيام تحصيله مكبا على الاجتهاد ، مواظباً على الحضور فى حلقات التدريس لدى مشاهير العلماء .

وفى سنة ١٣١٧ ه زار السيد محمد الهدى السنوسي بالسكفرة عن طريق الجنبوب، ثم عاد إلى الأزهر الشريف فبقى إلى أواخر سنة ١٣٢١ ه.

وبعد إيمام التحصيل ، توجه إلى دنقله ، وزار قبر عمه سيدى السيد عبد العال الإدريسي ، وبقى هناك مدة . ثم عاد إلى صبيا ، ووصل إليها سنة ١٣٢٣ هالموافقة سنة ١٩٠٥ م . فوجد كثيراً من أتباعه وأتباع أبيه وجده متعطشين لطريق يبينه لهم ويسلكونه ، فشرع يبين لهم ما هو الأصلح لدينهم ودنياه ، وأرشدهم الإرشاد الذي يستنيرون به ، وصار يمهد لهم طرق العدالة والوقوف على حد أحكام الشرع الشريف .

وكان جميع الذين حوله وبعض البعيدين عنه والسامعون بحسن سيرته ومنظيم مجده يقصدون إليه للتبلقي عنه، والسير على طريقته الحمودة، ولم يلبث قليلاحتى وجد أتباعاً وأنصاراً يقولون بقوله ، ويعملون بعمله ، ويسلكون الم

محامد سيره، ومحاسن أمره. وهنالك قام الأمير الخطير سيدى السيد محمد بنعل الإدريسي بالأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر حسب ما كان عليه آباؤه وأجداده الطيبون الكرام، فصار حينئذ لدعوته وقع عظيم في نفوس أهالي تلك الأنحاء، وهو لا يحيد عن الشرع الشريف قيد شعرة. وبينا كان على هذه الحالة التي استحسنها منه كل من شاهد أعاله وسمع بها، إذ ظهر أناس يتأقشونه في أعاله الحسنة، حسداً أو من باب جهل حقيقة حاله. ولا يخني على أحد أن من سلك مثل هذا الطريق لابد أن يكون له من يعارضه، فكانت نتيجة تلك المعارضة وقوع الننافس المؤدى إلى حروب نشأت في الحقيقة عن منوه التفاه.

ولما رأى الأمير وأنصاره حرج الموقف ، النزموا طرق المدافعة المطاوبة شرعاً .

ولما كتب له التفوق بكثرة الأتباع ومزيد المحبة والسير الحكيم حفظ المركز الذى وفقه الله إليه. وفي تلك الأيام وقعت الهدنة، وأمرت الحكومة العثمانية بسحب جيوشها من عسير وتهامة اليمن وتسليم جميع المهمات الحربية إلى الأمير السيد محمد بن على الإدريسي. وبمقتضى الأمر سلم القواد كل ذلك إلى الأمير السيد محمد بن على الإدريسي. وبمقتضى الأمر سلم القواد كل ذلك إليه، وخرجوا وهم شاكرون فضله، مقدرون حسن إنهامه ومكانته الدينية.

وَمِعْدَ ذَلِكَ مَالَ جَمِيعَ أَهَالِي عَسَيْرُ وَتَهَامَةً اِلْهِنَ إِلَيْهِ ، وأَصَبَحَ بَعَدِ ذَلِكَ عَامُمُكَا جَنْدَبِينَ شَنُونَهُمْ وَلَمْ شَيْهُمْ ، وَالْجَافِظَةِ عَلَيْهُمْ ، وَسَعَى السَّبِي الْجَلْنَيْت لنامين الطرق ، حتى أصبح الإنسان يسافر فى أى جهة شاء بكال الطمأنينة ولايتعرض له أحد فى أثناء الطريق ، وضرب على أيدى المجرمين والساعين للفساد ، حتى استتب الأمن كما ينبغى سنة ١٣٤١ هـ

وهو - على جلالة علمه وعظيم قدره وفحامة مكانته - متواضع زاهد، منمسك بالنقوى .

وقد درج منذ نشأته على حب العلم والأدب وأهلهما ، وكره الظلم والاستبداد . وأعطاه الله من شدة الذكاء وكرم الخلال وعزة النفس والغيرة على الدين والوطن ، بقدر حسن سيرته ، ونقاء سريرته ، وحبه للناس ، وبخاصة الصالحون .

ولقد كان والده سيدى السيد على الإدريسي صالحاً تقيا محبوباً. وأقام بصبيا بعد وفاة والده السيد محمد الإدريسي الذي كان معدوداً من أكابر الأولياء ، وتوفى بصبيا سنة ١٣٧٤ ه وقد صدق فيهم قول القائل:

إن لله رجالا ُفُطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

وكان من صفوة العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في مجالس العلم والتدريس. ولم يزل متعبداً حتى إنه \_ بعد وفاة والده \_ انتقل من صبيا إلى الحديدة ، وهي أكبر موانى المين ، وأقام في خاوته الخاصة أربعين سنة لم يخرج منها ، ثم أمر أن يحيل إلى صبياء فكث فيها أربعة أيام ، وتوفى إلى رحة الله ووضوانه ودفن بجوار والده سيدي السيد أحد بن إدريس ،

أما أبو جده فهو سيدى السيد أحمد بن إدريس الحسنى نسباً ، من ذرية الإمام إدريس بن عبد الله من السادة الإدريسية ماوك المغرب، وقد ذكر من تراجمهم في « الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى » ما ينني المطلع عليه .

ولد رضى الله عنه ببلدة « ميسور » بالقرب من مدينة ناس ، سنة ١١٧١ . وقبيلته « العرايش » واشتغل من أول عره بتحصيل العلوم الدينية ، إلى أن برع فيها ، وصار في شبابه إماماً في جميع العلوم ، وأذن له في التدريس ، وحضر درسه أكابر علما، ذلك العهد .

ثم توجه رضى الله عنه سنة ١٢١٣ هـ إلى بلاد المشرق ، قاصداً مكة المشرقة ، بطريق مصر ، ووصل إلى مكة سنة ١٢١٤ هـ ، ومكث بها نحواً من ثلاثين عاماً ، ذهب في خلالها مرة إلى الصعيد .

وفى عام ١٧٤٤ هم توجه إلى اليمن ومكث مدة بمدينة زبير وغيرها . ثم أقام بمدينة صبيا ومكث فيها نحواً من تسع سنين ، وتوفى بها إلى رحمة الله ورضوانه عام ١٢٥٣ هـ وله بها مقام شريف يزار من جميع أنحاء اليمن وغيرها .

وكان رضى الله عنه جامعاً بين فنون العلوم الدينية ، وله البد الطولى فيها والشهرة التامة ، وأذعن لفضله الخاص والعام ، وأخذ عنه العلماء الأعلام والجهابذة الكرام، ومنهم منتى الأنام وشيخ الإسلام، العلامة المحقق ، والمحدث البارع المدقق ، سيدى السيد عبد الرحن بن سلمان الأهدل ، منتى زبيد في ذلك العصر . وعلامة وقته من الفحول ، الجامع بين على المعقول والمنقول ، سيدى السيد محمد بن على السنوسي الجسنى شيخ الطريقة السنوسية المدفون على السنوسية المدفون

بالجنبوب من أعمال طرابلس الغرب . ومنهم العلامة الإمام العارف بالله تعالى مربى المريدين ، الشريف الحسيني سيدى السيد محمد عثمان الميرغني شيخ الطريقة الميرغنية المدفون بمكة المكرمة ، ومنهم العارف بالله تعالى صاحب الكرامات سيدى الشيخ إبراهيم الرشيدي شيخ طريقة الرشيدية الأحمدية المدفون بمكة المشرفة .

ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ محمد المجذوب السواكني ، من أولياء السودان ، المدفون بها .

ومنهم المحدث شيخ علماء وقته بالمدينة المنورة الشيخ محد عابد السندى - صاحب الثبت في الأسانيد .

وكان السيد أحد بن إدريس رضى الله عنه غير من ذكر من الخلفاء والأتباع مالا يدخل تحت حصر .

وبهذا يعلم جيدا طيب العنصر الباهر ، ومالآبائه وأجداده من الفخر والفضل الظاهر . ولاشك أنه إذا طاب أصل المرء طابت فروحه -- ولأغرو فقد جع الله لسيدى الأمير السيد محمد بن على الأدريسي أمير هسبر وتهامة المين ، بين سعادتى الدنيا والآخرة .

# عبُ لا لِحِمْدُ لا يَافِعُ

هو عبد الحيد نافع ( بك ) .

كان والده خليل أفندى من كبار الأثرياء بالقاهرة ، وكان له قصر كبير في شبرا نحيط به حديقة فيحاء كبيرة .

وقد نشأ المترجم له في القاهرة ، وشغف وهو فتى بالأدب، وأكثر من الاجتماع بشيوخه ، وتلقى منهم الكثير المفيد . وحبب إليه اقتناء نفائس الكتب والمغالاة بها ، فجمع خزانة عظيمة منها شراء واستنشاخاً . وكان يعتمد على الشيخ نصر الهوريني — في مقابلتها وتصحيحها. وكانت له مع المغالبن مالكتب من فضلاء عصره نوادر وغرائب في التسابق لاقتنائها، وسمم به الوراقون فحماوها إليه من الآفاق، وهو يسخو عليهم، ولا يماكس في الأثمان، حتى صارت خزانة كتبه يضرب بها المثل . وكان يجاريه في ذلك عبد الغني فكرى ( بك ) ولا يكاد يلحقه مع اشتهاره بالمغالاة بها . ثم اشتغل المترجم بالمُوسَيْقِي ، وأَلْفُ فيها رسالة ، وأتقن العزف على القانون ، وأكثر من المطالعة في كتب الأدب ودواوين الشعر ، ومن مطارحة الأدباء ومناظرتهم . حتى صارت له ملكة أدبية يعتد بها ، وصارت داره مجتمع الفضلاء وشيوخ الوقت وأدبائه، فكانوا يجتمعون عنده في الغالب كل ليلة جمعة، فيجرى بينهم من المطارحات الشعرية والمناظرات العلمية ما ينشرح له الخاطر .

وائتلف المترجم بصاحبه وصديقه إبراهيم أفندى طاهر أحد الشمراء المجيدين، فعاشا أليني وفاء ونديمي صفاء، حتى فرق الموت بينهما. وقد قام بهما أن يلقبا من كان بجتمع بهما من الفضلاء بألقاب قديمة لأعيان وشعراء مشهورين، مع مراعاة مطابقة اللقب لهيئة الملقب به أو أخلاقه ، وقد جمع فى ذلك الشيخ أحمد الفحاوى رسالة كبيرة كثيرة الطرف.

وللمترجم من المؤلفات عدا رسالة الموسيق : « تاريخ أعيان القرن الثالث عشر وبعض الثانى عشر ، بيع لمابيعت كتبه . وهو موجود الآن فى « ليدن » بهولندة . كما جمع المترجم ديوان صاحبه صفوت أفندى الساعانى مختصرا .

ولم يطل به العمر ، إذ مات شاباً في مدة حكم سعيد ، وبعد وفاته ، استولى محمد عارف (باشا) زوج أخنه على كتبه ، فكانت له مادة عينة في الكتب التي طبعها مجمعية المعارف ، ثم تشتت وبيعت .

## أحتملخ يرى

كان أحمد خيرى باشا جركسي الأصل؛ إلا أنه لم يكن رقيقاً ، بلحضر مع والده من بلاده لمصر لتلقي العلم ، فنزلا في زاوية بأول عطفة عبد الله من جهة سوق السلاح. وكان بها نفر من مجاوري الأتراك، وواظب على الطلب بالأزهر، فقرأ على الشيوخ ، وساعده ذكاؤه على التحصيل ، حتى صار مقراً الشيخ المنصوري الحنفي الضرير . ثم حضر المطول على الشيخ العلامة إبراهيم السقاء لما قرأه أول مرة . وكان بمن بحضر معه الشيخ محمد الإنبابي الشهير وإخوانه ، فكان الشيخ كلامرت بهم كلة فارسية في المطول سأل المترجم عن معناها فيفسرها ، وكان زيه إذ ذاك \_ زي أهل العلم من الأتراك \_ الجبة والقفطان، إلا أنه كان يعتم بشقة من الحرير الماون المسهاة بالكوفية. ثم الصل بأولاد أحمد باشا يكن ابن أخت محمد على باشا ، وهما منصور وداود ، فجعل معاماً لها ، ومن هناك اتصل بحاشية والى مصر عباس باشا ، فجعل في آخر مدته كاتبا بديوانه ، فغير زيه وصار من الأفندية ، ولما تولى سعيد باشا عرف فضله وقدره ، فجعله معلماً لولده طوسون باشا، وأخذ بعد ذلك في الترقى .

وفى ولاية إسماعيل باشا جعل من كبار كناب المعية الخ . . وكان وقوراً كثير السكوت لاينطق العوراء . انتقد مرة ، مكاتبة كتبها بالتركية محمد عارف باشا الشهير رئيس جعية المعارف التي طبعت الكنب بمصر . ثم اجتمع به فى بعض المجالس ، فأخذ عارف باشا يقرعه ويسبه من غير ذكر

اسمه ، بل قال : بلغنى أن أحد من تخرج من إسطبل الأزهر انتقد كتابتى . ثم أخذ فى سبه وبالغ ، والمترجم ساكت لايتكلم .

فلما افترقا لامه بعض أصحابه على السكوت، مع أن النعريض كاد يكون تصريحاً. فقال: رجل سفيه رأيت مداراته، والإغضاء عنه أولى بى .

ومازال أحد خيرى باشا في مدة إسماعيل الخديو في منصبه (مكتوبجي) أي كاتب السر" الخاص ، ثم ترقى إلى أن صارمهر داراً ، وبعد الاحتلال نقل من المهر دار إلى رياسة الديوان .

ولم يخل من قول بعض أدعياه الانتقاد: إنه لما تولى المناصب الكبيرة أخذه شيء من أبهتها ، حتى قيل إنه إذا أراد أن يشير بالسلام على أحد لا برفع يده إلا قليلا. وهذه حالة ليست ذات أهمية ، أمام ما سبق ذكره من مداراته وإغضائه عن تعرض له بالسب وبالغ فيه . . . رحه الله .

William States

# ابراهيم كاشكا

جاء كبراً مع والده من بلده ، وأمه هى أم طوسون وإسماعيل وزهرة وناظله ، وكانت أشرف بيتا من بيت محمد على ، وتزوجت قبله بأحد أبناء الكبار ثم نشزت منه فطلقها وغضب أهلها وأقسموا ألا يزوجوها إلا بشخص منحط عن مرتبتها ، فتزوجها محمد على . ومن يريد الطعن فى نسب إبراهيم يقول إنها تزوجت محمد على وهى حامل من زوجها الأول ، فولدت إبراهيم على فراشه ، فهو ليس بولده ، وهو قول لم يثبت . وبسبب شرف بيتها كانت تتعاظم على محمد على وهو يحتمل لها ، حتى لى قتل ولدها إسماعيل بالسودان ، وبلغها الخير ، خدلت على محمد على ورمت طربوشه من رأسه ، وأخذت بلحيته وهى تبكى وتصرخ وتقول : من أحل لك الرمى بأولادى إلى تلك المجاهل وقتلهم ؟ وهو لا يزيد على البكاء ويقول لها : أمر الله ، أمر الله . ولما ماتت قال : الآن صرت والى مصر ، لأنها كانت تتحكم فيه وفى أموره .

وكان إبراهيم باشا معتلافى أواخر مدة والده، وكان يسكن بقصر القبة، فنهب والده مرة لزيارته هناك ومعه سليم (١) أغا السلحدار، فقال له فى أثناء الطريق: لقد طال اعتلال إبراهيم، فلا هو فى حال يرجى معها، ولا يموت فيستريح وبريحنا. فأبلغها السلحدار لإبراهيم.

<sup>(</sup>١) لعله : سلمان أغا السلحدار .

فلما قابل والده مرة أخرى فاتحه فى ذلك، وقال: ما هو ثقلى عليكم حتى تتمنوا مونى ؟ ا

قامتمض محمد على، وصار يحلف له أن مبلغه كذاب. ولم يزل إبراهيم معتلا حتى لما تولى وذهب لاستنبول كانوا يرون فى القارورة التى يتفل بها بصاقه معرقابالدم. ولما تولى انتقل إلى القلعة وسكن بها، وأحضروا له جنداً من الحرس كالعادة. فقال: لاحاجة لى بالحرس، فقد شهدت عدة حروب(١) ، ولم يكن لى حرس. ومات بالقلعة ، ونزلوا بجنازته ودفنوه فى مقبرتهم التى بجوار الإمام الشافعى . وكان عندهم بين معلمى القصر العالى رجل فارسى اسمه سنجلاخ خطاط مشهور ، فناطوا به كتابة الكتابات على تربته ، واهتنوا بها كنيراً ، فيقال: إنها كلفتهم نحو ثلاثين ألف دينار . ولما عمت أعطاه أولاده الثلاثة ، فيقال: إنها كلفتهم نحو ثلاثين ألف دينار . ولما عمت أعطاه أولاده الثلاثة ، أحد رفعت وإسماعيل ومصطنى ، كل واحد مائة كيس كالجائزة ، فلم ترضه ،

<sup>(</sup>١) بحدثنا التاريخ عن حروب إبراهيم باشا وفتوحاته ، وما كان يارج به : لو لم أكن مصرياً لنمنيت أن اكون مصرياً الخ . .

等的自己是有政治主义的 的 "不是我们"。

أعشام



| -          |                             |            |             |                          |          |
|------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------|----------|
| الناريخ    | أسماء الأعلام               | رقم مسال   | التاريخ     | أسماء الأعلام            | رتم ملال |
| <u> </u>   | أحد هبدالني عابدين          | 14         | ١٢٠٥_١١٤٠   | محد صنع الله الخالدي     | ١        |
| <u> </u>   | محمد علاء الدين عابدين      | 17         | *1714-11EY  | كال الدين الغزى          | ۲        |
| <u> </u>   | أحد الفحاوى                 | ١٤         | -1454-, 1AA | محد العطار               | ٣        |
| 7071_77714 | حسين عوده                   | 10         | P1757_1141  | موسى الخالدي             | ٤        |
| A177-177   | محد المبارك الحسني الجزائري | 17         | ۱۲٦٤_۱۱۸٤   | عبدالرحمن الكزبرى الثاني | ٥        |
| A1788_177Y | محمد بدر الدين              | 1.4        | A17V119•    | أحمد الحجار الحلبي       | ٦        |
| ATTX_171X  |                             |            |             | مصطنى الخالدي            | Y        |
|            | سليم الآمدي البخاري         | <b>8</b> . | ×           | مصطفى المغربى النهامى    | ٨        |
|            | محمد أبو الخير عابدين       | •          | 1           | محمد النمبعي المغربي     | ٩        |
| A1454-1444 | حسن المدور البيروني         | 41         | 217·Y_177A  | أحد الحلواني             | ١.       |
|            |                             |            | -14.0-1741  | محود الحزاوى             | 11       |

# مِجُ مِّكُ لَصْنِعُ اللّه الْخِالِدَى

## A17.0-112.

وقفت له على ترجمة بخط الأديب المعروف خليل الخالدي، قال :

هو أحد أجلاء شيوخ المتأخرين، الجامع أطراف السكال، والرجل الذي يعد بكثير من الرجال، العالم العلامة، والحبر البحر الفهامة، الرحالة المجتهد شيخ الإسلام الشيخ محمد صنع الله الحالدي، ابن المحقق العلامة الشيخ محمد صنع الله الحالدي، ابن المحقق العلامة الشيخ محمد صنع الله النهافي شرف الدبن الديري الحالدي.

ولد فى السنة الموفية الأربعين ومائة وألف ، بعد وفاة أبيه . فلذلك سمى باسم أبيه . كان رحمه الله عالماً عاملا ، ورعاً زاهداً تقياً نقياً ، بارعاً فى العلوم خصوصاً الفقه والعربية . أخذ وتلتى عن صفوة من أعلام الأزهريين ، وأجازه كثير من أجلاء المصنفين ، وقد حضر فى مبدء أمره على العلامة الشيخ محمد ابن على المقرى الحنفى الأزهرى : شرح الأجرومية للشيخ خالد ، والأزهرية ، ومراقى الفلاح ، والملتق ، والدر ، وشرح بدء الأمالى ، والأربعين النووية .

وحضر على العالم الشيخ مصطنى الأسقاطى : شرح الكنز لمنلا مسكين ، وحاشية الكنز لخاتمة المحققين الشيخ أحمد الأسقاطى · وأخذ عن علامة المعقول والمنقول الشيخ على العدوى الصعيدى المالكى : شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ، وشم الأربعين

النووية ، وشرح الرجبية ، وقطعة من «الإنقان ، في أحكام القرآن على الشيخ عد أبي زيد الشهرز في الأزهري ، وأخذ وتلقى : التوضيح لابن هشام ، وألفية ابن مالك ، وجوهرة اللقانى ، وإيساغوجى ، على العلامة على بن خضر بن أحد العروسى ، أحد أصحاب الشيخ أحد النفرواى تلميذ العلامة محمد الخرشى الآخذ عن الشيخ عبد الباقى الزرقانى . وقرأ على العلامة الشيخ محمد المصيلحى : شرح جمع الجوامع للمحلى ، وشرح الناخيص للنفتازانى وشرح التهذيب له أيضا . وشرح قواعد الإعراب للشيخ خالد ، والأربدين للنووى ، ونبذة من الشمائل ، ومتن السمر قندية ، ومتن البردة ، وغير ذلك .

وصمع على العالم العلامة الشيخ حسن بن نور الدين على المقدسي : الكنز وشروحه الممتبرة ، والدرر والغرر مع الحواشي .

وحضر على المحقق العلامة الشيخ أحمد بن يو نس الخليني الشافعي الأزهرى: مختصر السعد فلنفتازاني ، وشرح الأشحوني على ألفية ابن مالك ، وعصام الدين في البيان ، وشرح الرسالة العضدية ، وشرح المحلي على جمع الجوامع ، وشرح الخبيصي على التهذيب ، وشرح القطب على الشمسية .

وحضر على العلامة الأجل المجتهد الشيخ عيسى البراوى : الشرح المختصر للسعد التفتازاني ، ومشرح السنوسية ، وشرح المله ابن عقيل على ألفية ابن مالك مرات . وشرح الأشموني وشرح الفاكمي على القطر ، وشرح الاستعارات للعصام ، وشرحها للشيخ أحمد الملوى ، وشرح الحديث وغير ذلك .

وقرأ على العلامة المدقق الشيخ أحمد الدمنهورى شرحه على متن

الاستمارات السمر قندى ، وشرحه على السلم في علم المنطق ، ومنن (الكبرى) المسهاة بتحنة الملوك ، و (الصغرى) المسهاة بدرة التوحيد في علم الكلام، وبعض كتب النحو.

وقرأ على المحقق العلامة الشيخ أحد الجوهرى الخالدى الأزهرى: شرح المصنف للسنوسى ، وشرح الجوهرة الشيخ هبد السلام مرتين ، وقطعة من شرح الشيخ عبد السلام على الجزرية ، ومتن الأربعين النووية وشرحها لابن حجر ، وقطعة من شمائل الترمذى ، وقطعة من متن الشفاء .

كا تلقى عن علماء آخرين كثيرين منهم: العلامة حسن بن على المدابغى الأزهرى، والعلامة الشيخ سلمان الزيات الشافعى الأزهرى، والعلامة الشيخ سلمان النيان المنصورى الحنى، والمدقق الشيخ محمد الفارسى الفارسكورى الأزهرى، وقد أجازه العلامة الشيخ عبد الله الشبراوى، والعلامة الشهاب أحمد بن عبد الفتاح الماوى، والعلامة عربن على الطحلاوى المالكى الأزهرى، والعلامة الحقق محمد سالم الحفناوى وأخوه يوسف الحفناوى.

وأجازه من أقرانه العلامة محمود ابن الملاعلى العانى تلميذ المحقق ملا إلياس الكردى، ومدلج البغدادى ، والشيخ محمد الدلجى الحنفي تلميذ الشيخ سلمان المنصورى ، والشيخ محمد بن بدير بن محمد المعروف بابن حبيش المقدسي تلميذ الشيخ عيسى البراوى ، والشيخ أحمد الراشدى .

وقد حج المترجم سنة ١١٧٨ ه ، وأجازه الشيخ أحد الدمنهورى وقد حج المترجم سنة ١١٧٨ السنة بصلاة شريفة نصها – كما

رأيت بخطه: -- « اللهم صل على أشرف مخلوقاتك، سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك . . » .

و توفى رحمه الله سنة ١٢٠٥ ه ، ودفن بتربة : مأمن الله خارج القدس . و ترك ثلاثة من الذكور هم : محمد ، وموسى ، وعر . وأكبرهم محمد ولد سنة ١١٧٤ ه و تبحر في العلوم، وأجازه والده ومحدث الشام الشيخ محمد بن عبد الرحمن الكريرى ، و توفى سنة ١٢٠٥ ه .

erand to be with the contract of the contract of

Royal Carle & Boy Boy Down to Free or A

# كالالتيزالنخزي

### A 1714 - 118A

وقفت له على ترجمة بخط الأستاذ العالم السيد عيسى اسكندر المعاوف ، في كتابه «مغاوص الدرر في أدباء القرن التاسع عشر » ملخصه عما جمعه من مخطوطات ومصادر كثيرة ، قال :

هو السيد كال الدين محمد ، بن أبي السكال محمد شريف ، بن شمس الدبن محمد ، بن عبد الرحمن ، بن زين العابدبن ، بن زكريا ، بن بدر الدين محمد ، ابن رضى الدين محمد ، بن رضى الدين محمد ، بن رضى الدين محمد ، بن رضى الدين محمد أيضاً ، بن شهاب الدين أحمد ، ابن عبد الله الدمشتى العامرى الحسنى الصديقى الشهير بابن الغزى ، لأن أجداده كانوا فيها وانتقل بعضهم إلى دمشق كانى كتابى « تاريخ الأسر الشرقية » .

ولد فى دمشق سنة ١١٤٨ ه بدارهم شمالى الجامع الأموى الكبير ، وتخرج على والده وغيره من علماء عصره مثل : أبى الإقبال السقطى الصالحى ، وأبى الأسرار السلمى ، وأبى العباس بن حيمور البقاعى ، وأبى الحسن علاء الدين النزى العامرى ، وأبى الإخلاص المرجانى البقاعى المعروف بالطباخ ، وأبى العسفاء بن أو يس الحموى الدمشقى الشهير بالعلوانى ، وأبى الأسرار قطب الدين العبد لانى الكردى ، والكال بن قطب الدين مصطفى البكرى، وخال المترجم أبى البركات الأيوبى ، وتاج الدين بن إلياس المدنى ، وعبد الرحن الكردى المانى .

وهو من بيت علم شريف، فوالده أبوال كال محمد شريف بن شمس الدين محمد الغزى ، وعمه أبو الوقاء وجيه الدين عبد الرحمن، وجدته لأبيه طاهرة خاتون ابنة الشيخ عبد الغني النابلسي .

وكان له ولع بالأدب والتاريخ والتراجم - فن مؤلفاته: « الورد الأسى والورد القدسى فى ترجمة سيدى الشيخ عبد الغنى النابلسى » . وهو مجلد ضخم فيه فوائد كثيرة عن ذكر الصالحين وآثار الأولياء، وذكر نسب آل النابلسى وتراجم أسلافه ، ثم ترجمته مفصلة وأطواره وأحواله وزهده ومكارم أخلاقه وذكر مشايخه فى أنواع العلوم وأصناف الفنون ، وذكر طريقة النقشبندية والقادرية بتفصيل كاف ، ثم تراجم تلاميذه ، والآخذين عنه ومريديه والمتصلين به ، ثم تآليفه النافعة وتحريراته الجامعة ، والمكاتبات والمدائم الواردة عليه ، وكراماته وكلاته وحكه [ ونسختى بقطع نصف كبير فى ٤٢٠ صفحة بخط جميل د بجها عبد الكريم الحزاوى (١) . ]

ومنها تذكرته التي هي آخر النداكر المفيدة ، وتقع في ١٤ جزءاً ، وفيها أدب وتاريخ وتراجم وحوادث. وكتابه المفيد « النعت الأكمل » في طبقات الحنابلة ، وكتاب « إتحاف ذوى الرسوخ » وهو معجم شيوخه ، وديوان شعره وقد ذكره مراراً – في ( الورد الأنسي ) . ورسالة سماها : « لمعة النور بتضمين من عادة الكافور » أكثر فيها من التضمين للمصراع المشهور « من عادة السكافور إمساك الدم » . .

وله أشفار كثيرة ذكرها «المرادى» ، كالجمع كثيراً من دواوين الشعراء كالماول ، والدَّكلجي .

ولا نعرف من كتبه الباقية الآن سوى (الوردالأنسى)، وبعض أجزاء من «التذكرة» ولعل بقيتها في مكاتب الخاصة .

ثم كتب إلينا الأستاذ المعلوف أن صاحب الترجمة له بعض المجاميع، وفي بعض أجزاء تذكرته أشعار تركية تدل على إتقانه هذه اللغة. وكانت بينه وبين الشيخ خليل المرادى مفى دمشق صاحب تاريخ « سلك الدرر » مودة وثيقة العرى ومساجلات ومراسلات ، ونقل المرادى كثيراً من شعره .

ثم استطرد قائلا: وممن راسله شمراً الشيخ السيد أحمد البربير الذى جمعت ديوانه بيدى ، وهو بليخ نادر مشتت فى ثنايا المخطوطات والكنانيش.

وقد كتب على ضريحه ، في مدفن أسرته الغزية في « تربة الدحداح » تاريخ وفاته سنة ١٢١٣ ه في بيتين من نظم صديقه السيد عبد الحليم اللوجي ، وهما :

أيا سحب الرضا والعفو سحى على قبير حوى النفس الزكيه محرف الفتى الغزى أرخ كال الدين مفتى الشافعية عمر ١٠٠ مهم ٤٩٧

وهو بخالف المتعارف من أن وفاته كانت سنة ١٢١٤ هـ فا ما أن الشاهر اضطر إلى تنقيص سنة لما في شطر الناريخ من المحاسبة التي لا يمكن زيادة واحد عليها ، وإما أن وفاته في تلك السنة ، والله أعلم .

والمترجم لم يعقب ، بَل إن وَ بني الغزى ﴾ في دمشق هم من سلالة ولدى شقيقه ، وقد انقطع البلم فيهم منذ عهده ،

# مختكمدالعطتار

## A1784-A11VV

وقفت له على ترجمة جمها بخطه الأديب المروف السيد عيسى إسكندر. المعاوف قال:

توجد ثلاث أسر مشهورة باسم العطار ، ولا نسبة بين إحداها والأخرى . وإن اشتركت في صنعة العطارة .

فبنو العطار فى مصر أصلهم من المغرب ، وبنو العطار فى دمشق أصلهم فيا يقال من حماه من بنى عسكر ، ومنهم أسرة حلبية منها المترجم له(١١) . وتوجد أسرة العطار أيضاً فى اللاذقية ، ولاتمت إلى أحد من هذه الأسرة بقرابة .

والمترجم هو الشيخ محمد بن حسين الشهير بالعطار وبالمدرّس الحننى ولد بدمشق في ٢٧ رمضان سنة ١١٧٧ هـ وأخذ عن والده الشيخ حسين وغيره من العلماء ، واشتغل بالعلوم العقلية واشتهر فيها ، وظهر ميله إلى مذهب «الوهابية» — فتجافاه الناس واعتكف في داره يقرأ ويؤلف في فنون الحرب والعقليات ، فوضع رسائل ، وتوفي بالطاعون سنة ١٧٤٣ هـ .

وكانت له مكانة رفيعة علمية لاختصاصه بفنون الفلك والحساب وسائر

<sup>(</sup>١) إنأسرة العطار التي نشأ منها المترجم الآن هي حلبية لم يكثر أعقابها في دمشق التي نزلها الشيخ محمد هذا ، ولم يعقب فيها وكانت له شقيقة تزوجت الشيخ حسبن رمضان الشهير بالتعسان في دمشق ، وهو أبو جسد صديق الشيخ عبد القادر بدران لأمة .

الرياضيات ، وا تصلت أوراقه يمكنبة آل الشطى في دمشق ، وهي اليوم في حوزة صديقي السيد محمد جميل الشطى النائب والإمام الخنبلي في دمشق .

وله ترجمة في كنابه « روض البشر في أعيان القرن الناسع عشر » (١) . باختصار ، ولاعتزاله الناس لم بدرس عليه إلا قليل من مريديه تلقوا عنه بعض العلوم العقلية ، وترك رسائل نفيسة بخطه وخط غيره ، أشهرها رسالة « بلوغ المطلوب في القنبرة والطوب » وله قصيدة موجودة بخطه في المكتبة الشطية .

ومنها « رسالة المزولة » في نماني ورقات بخطه ، ومنها نسخة بغير خطه في مكتبة الشيخ عبد الرزاق البيطار .

ومنها « رسالة في القبان » وكيفية عمله بطرق هندسية بديعة ، وعندي منها نسخة حديثة الخط .

وبين أوراقه جداول كثيرة منها لسهم القوس وقوس السهم فى الربع الجيب . كتب عليها الشيخ محد الطنطاوى ما نصه : إنه بمكن أن يستخرج منها جيب القوس وقوس الجيب .

ومنها رساله في « علم التنجم » مخطه في عشر صفحات . رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) هو كتاب آخر في علماء القرل الماضي مرتب على حروف المعجد جمع فيه مؤلفه و ۳۰ تراجم من مشاهير القرل وبينهم بعض أحياء .

## مُوسِيلًا لِمِنَالِدًى

### A17EV-1111

هو: السيد موسى الخالدى — الابن الثانى للعلامة الشيخ محمد صنع الله الخالدى . كان عالما محققاً ، ومصنعاً مدققاً ، تقلد المناصب العالية ، كقضاء القدس والمدينة المنورة ، وتدرج فيها حتى ارتقى إلى الوزارة العلمية وهي قضا، عسكر أناضولى في عهد السلطان محود الثانى . وكان يجله ويعتمد عليه حتى لقد أرسله للفصل في حادثة مهمة وقعت بالقرب من أنطاكية سنة ١٧٤٧ ه فنوفى رحمه الله بأنطاكية مسموماً في تلك السنة ، ودفن بها . وهو جد يوسف ضيا » (باشا) الخالدى لأمه . وقد ذكر في « تاريخ الوقائم العثمانية الرسمى » وذكره جودت (باشا) أيضاً في تاريخه العثماني عند ذكر تلك الحادثة .

وكان مولده كما وجد بخط أبيه ليلة الثلاثاء بعد المغرب من الليلة الموفية لعشرين من ربيع الأول سنة ١١٨١ ه. أخذ العلوم عن كثير من العلماء والأعلام ، منهم الشيخ محمد البديرى المقدسى ، وأجازه وألده بجميع مرويأته ومسموعاته . كما أجازه في الطريقة الخلوتية والقادرية وبجميع الأحزاب القادرية والخلوتية والشاذلية السيد كمال الدين الصديقي ابن السيد مصطفى البكرى وهو سند في الطريقة رفيع ، وخليفته الشيخ مجميد أبو السعود . .

وكان رحمه الله ذا خط حسن ، وعقل راجح فى الفقه ، له فيه رسائل ندل على طول باعه فيه وسيلان قلمه ، كما أن له يدا طولى فى الغلك والأزياج.

وله فى القدس وقف، وقفه على أولاده وذريته، ولم مخلف من الذكور سوى ولده السيد مصطفى. رحمه الله .

## عَبُدالرِّمَ نالكَزبرَ في الشاني "

### 3111 - 3771 4

وقفت له على ترجمة كتبها السيد محمد أبو الخير عابدين الذي كان منتياً الشام نصها :

هو الشيخ الإمام الدمشقي الأصل والمنشأ الشافعي المذهب ، محدث الأقطار الشامية على الإطلاق ، بل إمام العصر في جميع الآناق ، الحائز من طارف الرواية وتلادها أعظم الذخائر ، المالك لأزمة التحقيق والدراية كابراً عن كابر ، بركة الدنيا في زمانه ، وخاتمة الحفاظ في أوانه ، أستاذ الأساتذة العظام، وشيخ الشيوخ الأعلام، العالم الحكبير، والإمام المحدث الشهير، شيخ مشايخنا أبو المحاسن زين الدين الأثرى ، سيدى الشيخ عبد الرحمن الكزيري، المنقب بوجيه الدين ،مدرس الحديث بجامع بني أمية ، ابن المرحوم بركة الأنام الإمام المحدث الشهير الأثرى الشيخ شمس الدين محمد الكزبرى المولود بدمشق سنة ١١٤٠ ﻫ والمتوفى بها سنة ١٢٢١ ﻫ ابن المرحوم الشيخ عبد الرحن السكزبري السكبير ، المونود بدمشق سنة ١١٠٠ ه، والمتوفى بها سنة ١١٨٥ ه ، ابن محمد بن زين الدين الـكزيرى الدمشقى ، تغمدهم الله برحمته وغفرانه ، وأغدق على ضرائحهم سحائب رحمته وإحسانه .

<sup>(</sup>١) كان الإمام عبد الرحن الكزبري الأول جد المترجم لأبيه ، وحهم الله جيماً

أخذ عن جملة بمن أسانيدهم فى غاية العلو" والاشتهار ، كالشمس واسطة النهار ، يقاربون الحسين من دمشقيين وحجازيين وعراقيين ومصريين وغالبهم بالإجازة مشافهة وكتابة ، أو مكاتبة من بلادهم ، كا ذكره الشيخ عبد الغنى الميدانى ، شارح متن القدورى فى الثبت الذى جمه له .

وكانت ولادته غرة شوال سنة ١١٨٤ ه بدمشق ، وتوفى بمكة المكرمة نهار الأربعاء ١٤ من ذى الحجة سنة ١٢٦٤ هـ وصلى عليه بالحرم الشريف المسكى ، ودفن فى « المسلى » كما رأيته بخط شيخنا المرحوم ابن العم السيد محمد علاء الدين عابدين ، رحمه الله تعالى .

وقد اطلعت على إجازة للمترجم ولولديه المرحومين الشيخ عبد الله والشيخ أحد مسلم مدرس الحديث ، ولأولادهم — من الشيخ محمد بن أحد العطوشي الملتجى، إلى حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخطه المتبوع بخامه ، بتاريخ عاشورا، سنة ١٢٥٩ ه .

## أخمدالجسازا كيجلى

### A 174. - 119.

وقفت له على ترجمة بخط أحد أتباعه وتلامدته . . قال : هو علم العلم الباذخ ، وطود الفضل الشامخ ، عالم الأثمة إمام العلماء ، العالم العابد الورع الناسك الزاهد ، سيف الله البتار ، القائم بالله لله في جميع الأطوار ، أبو عبد الرحمن أحمد الحجار ابن قاسم شنون ، الحلبي وفاة ومولداً ، الدمشقى محتداً .

ولد رحمه الله في حدود التسمين من المائة الأولى بعد الألف من الهجرة، وأخذ القرآن الكريم عن الشيخ الإمام الورع الشيخ عبد الكريم الترمانيني، والد السيد أحمد الترمانيني . وقرأ عليه مقدمات العلوم كالآجرومية وغاية أبي شجاع وغيرهما ، ثم لازم الإمام الشهير بالشافعي الصغير السيد أحمد الهبراوي المنوفي سنة ١٢٧٤ ه ، وأخذ عن طائفة من أجلاء العلماء في ذلك العصر ، وتلقى علوم التوحيد عن العارف بالله زين المرشدين ، أبي محمد إبراهيم الكبير الهلالي المتوفى سنة ١٢٣٨ ه وسلك عليه الطريق الهلالي المأخوذ من الطريقين القادري والخلوقي ، وأدخله الخلوة الأربعينية ممات ، حتى ظهرت عليه أمارات النجابة ، وسطمت عليه أنوار المعارف والفتوحات الإلهية ، فأذن له في الهجرة إلى دمشق ، وقال له : لاتأكل غير البصل . فهاجر إليها وأقام مجاوراً في المدرسة البدرائية عشرين سنة ونيفا ، معتكفاً على أكل البصل

فى جَيْعُ تلك المدة . ولم يتناول غيره أدماً سوى مرة اشتهى الدسم فأذاب شحماً وقلى به بصلاً فاعترته الحمى للثلثة عانية أشهر، فأحسن التوبة، وعاد إلى البصل بقية إقامته بدمشق .

وكان إذا اتفق له حضور وليمة في تلك المدة يقول لصاحب الدّعوة: أحضر لى بصلاً فإني لا آكل غيرة. بهذا أمرني شيخي ! .

ومن فضلاء ذلك العصر الذين أخذ عنهم : سعيد الحلبي ، وحامد العطار ، وعبد الرحمن الكزبري ، والسراج الداغستاني ، والضياء خالد السكردي النقشبندي الذي إصطحبه لزيارة بيت المقدس وعادا معا إلى دمشق حيث ألبسه الخرقة النقشبندية وأقامه خليفة له — لكن غلب عليه الاشتهار بالعلم وتدريسه، وانتفع به خلق كثير هناك ، منهم السيد إبراهيم العطار . ثم استدعاه أهل حلب للاحتياج إليه . وقلد بها فتوى السادة الشافعية ، والندريس في مدرسة بني العشائر والصلاحية وغيرهما ، مع الإمامة والخطابة في الشعبانية ، وانتفع به خلق كثير ، وتهذب على يديه رجال وأبطال ، منهم العلامة محقق المعقول والمنقول مدقق الفروع والأصول أبو محمد عبد القادر بن عمر بن صالح الشهير بالحبال، الزبيري نسباً الحنفي مذهباً ، صاحب « تتيجة الأفكار نظم تنوير الأبصار » وغيرها من التآليف المنقحة المفيدة ، المتوفى أواخر شعبان سنة ۱۳۰۰ هـ . والعلامة الشيخ هاشم بن عيسى الشافعي صاحب « شرح الألفية » وغيره ، المتوفى آخر رمضان سنة ١٢٩٢ هـ وزينة البلاد ومفخرة الزهاد وعالم العباد السيد إسماعيل اللبابيدي شارح الآجرومية بلسان الحكمة والوعظ شرحا

نغيساً واسعاً في نحو غشرين كراسة ، وصاحب النصانيف العديدة نظماً وناتراً المتوفى سنة ١٢٩٠ هـ ومنهم العلامة الشيخ صالح أفندى الجندى العباسي مفق معرة النمان .

وحينا أراد السلطان العناني عبد الجيد الاحتفال بختان ابنه السلطان عبد الحيد، أمر باستدعاء صاحب الترجمة في مقدمة من دعاهم من علماء البلاد الإسلامية ، فلما دخل على السلطان للتسليم صافحه وقرأ عليه ويده في يده «سورة العصر» فهملت دموع السلطان اتعاظاً . وحظى عنده بالمرتبة العليا ... وعرض عليه كثيراً من الخلع والهدايا السنية ، فلم يقبل منها شيئاً ، وعاد إلى حلب معززاً مكرماً ، حيث واصل الاشتغال بالعلم تدريساً وتصنيفاً .

ومن مصنفاته: «كنز المعانى شرح رسالة الشيخ قاسم الخانى فى الميزان» وقد أفاد فيه وأجاد، ولم يترك مجالاً لأحد من النقاد، بين فيه الموجهات بشباك ظريف، ووضع شباكاً آخر للاشكال الأربعة بين فيه كيفية وضع تركيب ضروبها، وأتى فيه بعجائب وغرائب لم يسبق إليها. وافتتحه بقوله: «الحد لله الذى زين نوع الإنسان بفصيح المنطق والكلام» واختتمه بقوله: وقد وافق الفراغ منه فى دمشق المحمية، فى المدرسة البدرائية، قبيل الزوال من السبع الرابع من العشر السادس من الثلث الثانى من السدس الثالث بعد الواحد الصحيح من هجرة النبى الفصيح، صلى ألله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وعظم، والحد لله رب العالمين، وكتب ولده عبد الرحن عليه وشرف وعظم، والحد لله رب العالمين، وكتب ولده عبد الرحن عليه حاشية نفيسة سماها « تحفة المعانى على كنز المعانى».

ومن مصنفاته : « نظم مختصر المنار وشيرحه » ، و « نظم الرسالة الفتحية

في أعمال الربع الجيب وشرحه » ، « ونظم معنوات الصلاة وشرحه » « ونظم الجلل » . ونظم الحل والكسور سماه : « مخدرات الحور » وشرحه ولده عبد الرجن شرحاً نفيساً سماه : « الجوهر المنثور على مخدرات الحور » . . . ورسالة في الجهاد رتبها على عمانية أبواب عدد أبواب الجنة ، وهي رسالة جيدة في بابها ، في نحو خسة كراريس . ورسالة في النحو سماها : « عرين الطلاب » رتبها ترتيباً حسناً ، وهي أول ما ألف في حداثة سنة ، وأقرأها لجماعة من المبتدئين ، كان منهم السيد أحمد الترمانيني الشهير ، وبذا عده في شيوخه ، وله شعر رائي منه :

إنى لأعجب والحجارة صنعتي

وأشـــد ما فيهـا عــلي يهــون

كيف ابتليت بقلبك القاسي الذي

عمری أعالجـه وليس يلـــــين

وله مشطر أبيتي الخفاجي :

وح\_\_\_ق المصطفى لى فيه حب

بدي\_\_ في البرايا لا يشب

مَحًا حبُّ الورى عنى ولكن

إذا مرض الغرام يكون طبه

رلا أرضى سوى الفردوس مأوى

لألقى وجه من أمسيت صبه

ولا تعملو جنان الحملد إلا

إذا كات الفق مع من أحمه

وكان مع اشتغاله بالعلم ، كثير الشغف والولع بقضاء مصالح العامة عند الأمراء والحكام ، آمراً بللعروف ، ناهياً عن المنكر ، لابرد مستشفعاً به قط ، وطالما تحمل المكاره من العامة ، وصرف زمنه مشاوب الراحة لأجلهم . وكثيراً ما كان يأتيه المستشفع في حال تهيئه الوضوء ، فيخرج معه إلى دار الحكومة بهيئته التي هو عليها ، مشمراً عن ذراعيه ، من غير سراويل ولاحزام .

وكان فى داره شجرة رمان ، فربما أخذ فى يده عوداً منها كهيئة عصا يشير إلى الحكام بها وقت حديثه معهم . فترتعد منه فرائصهم ويتهيبونه ، وربما أغلظ لهم القول — إذ كان لا تأخذه فى الله لومة لائم .

كاكان أعظم ولماً بإحياء المساجد المندرسة والبحث عن أوقافها ، حتى أحيا جلة منها ، من بينها مسجد كان أحد قناصل الدول الأجنبية قد أدخله في إصطبل دوابه . فتصدى الشيخ لإعادته مسجداً ، وجاء به بفعلة فنحوا بابه ، وأنشأوا عرابه ، ثم انصرفوا إلى بيوتهم ، وعادوا في الصباح لإنمامه فإذا بالمسجد كله قد هدم ووضعت على أرضه قاذورات نجسة . وما وصل نبأ ذلك بالمسجد كله قد هدم ووضعت على أرضه قاذورات نجسة . وما وصل نبأ ذلك وتبتحب ، والمشيخ في داره ، حتى غادرها مسرعاً إلى المسجد وهو يبكى وينتحب ، وتجمع الناس حوله خاصة وعامة ، وارتفعت أصواتهم بالبكاء ممة ، ثم اشند هياج العامة وصمموا على البطش بذلك القنصل ، وافطلقت جموعهم تعاصره عياج العامة وصمموا على البطش بذلك القنصل ، وافطلقت جموعهم تعاصره .

فتملكة الذعر ، وأطل عليهم من طاق في الخان منادياً : « يامعشر المسلمين انصر فوا ، ولكنهم لم ينصر فوا ، ولكنهم لم ينصر فوا ، وأخذوا يضيقون الحصار عليه ، والشيخ معهم .

ولم يجد الوالى بدًا من النزول بنفسه لتدارك الأمر ، وأعلن أمام الجوع السكبيرة أنه سيبدأ فوراً إعادة بناء المسجد، ولن ينصر فحق يتم بناء المحراب أمامه وأمام الشيخ ، فهدأت ثورتهم ، وعدلوا عن حصار القنصل . وتم بناء المسجد على أحسن صورة تليق بعزة الإسلام ومجده . طيب الله ثرى الشيخ وأجزل مثوبته ، ورحم الله من عاونهم وعاونوه .

And the second of the second o

the street of th

l ng mai ni xima i

# مُصِطِفِي الْمِحَالِدِي

#### \* 177 - 17·Y

لا يحضرنى تاريخ ولادته [وقبل سنة ١٢٠٢ هـ] وكان شهماً فاضلا ، ذا ديانة ورياسة ، عظيم القدر ، تقياً نقياً ، خطه حسن ، تلقى الفرائض من مذيان أفندى ابن أحد البوزقيرى، من أفاضل الروم . وتلقى طرفا من الأمهات الست والشفاء والأربعين النووية وكناب الشهائل للترمذى عن العالم الأجل المحدث يوسف بدر الدين المدنى ، الذى تلقى صحيح البخارى محاعاً لجيمه مع النحقيق والإتقان والنظر والإمعان على محدث عصره الشيخ عبد الرحمن بن محمد الكزيرى الدمشتى الشافعى ، عن شيخه السيد على بن عبد البر الونائى المدنى عن المعمر عبد القادر بن أحد الأندلسى .

وقد رأيت بخط المحدث يوسف بدر الدين أن محمد الأمير الصغير قد أجازه حسبا حواه ثبت والده محمد الأمير الكبير . وقد أجيز السيد مصطفى المشار إليه من جماعة ، منهم السيد يوسف بدر الدين المشار إليه ، ومحدث الشام الشيخ حامد بن أحمد العطار ، ووالده موسى الخالدى ، والسيد محمد وفا ، وصاحب الطريقة الشيخ محمد عنمان الميزغنى الختم المكى ، والشيخ عبد الله ابن محمد البديرى المقدسى. وكان رحمه الله معروفاً بفضله وعلوقدره وجاهه وعراقة محمد من وهو مصطفى حامد بن موسى بن محمد صنع الله بن خليل بن القاضى

شرف الدبن بن صالح . ولاعجب فهو من أهل بيت جميعهم علماء ذوو دين وتقوى ، كما أشار إلى ذلك محقق المعقول والمنقول صاحب التصانيف المفيدة العلامة الكفوى في تأليفه «طبقات الحنفية»، حين ذكر السعد الديرى الحالدي أحد أجداد صاحب الترجمة وغيره من بني الديرى الحالديين .

وقد توفى السيد مصطنى فى السنة الموفية لستين وماثنين وألف، وهوقاض القدس الشريف ، ودفن بباب الأسباط قرب الصحابى الجليل عبادة بن الصامت، رضى الله عنه .

. - \*, - \*

## مُصَطِفِي لِمُعْرَبِي الدرغون

### ٥٠ ١٢٨٠ - ١٢٨٠ م

وقفت له على ترجمة فى كتاب ألفه ابنه الشيخ عبد القادر المغربى أحد أعضاء المجمع العلى العربي بدمشق (١) — وسماه « : آل درغوث فى طرابلس الشام المشهورين بآل المغربي » أودعة ذكر أصل أسرتهم فى تونس ، ثم تراجم أجدادهم فى طرابلس الشام . وقد جاء فيه أن والده الشبخ مصطفى المغربي الدرغوثي نزل دمشق الشام فى حدود سنة ١٢٧٥ هـ، وكان يحضر مجلس الأمير عبد القادر الجزائري الشهير حيث يجتمع العلماء والفضلاء وينبارون فى المسائل العلمية والمناظرات الجدلية ، ومنهم الشيخ مصطفى المغربي التهاى ابن عمة الأمير ، فكان يعجب بمناظراتهما خاصة ، واتفق أن تناظرا يوماً في مجلسه فى قول الشاعر :

( فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفراً رسومها قلما )

وهو من ألغاز النحاة ، فكان كل منهما يوجهه توجيها في الإعراب والمعنى ، يناقض به الآخر ، وقد حمل هذا الجدل الشيخ مصطفى المغربي الدرغوثي على أن كنب رسالة في هذا البيت وما يتعلق به من جهة اللغة والإعراب والمعنى .

<sup>(</sup>١) قبل وفاته بسنوات مين رئيساً للمجمع العلمي العربي بدمشق الشام ، وكان من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

وذكر الأستاذ « المغربي » أيضاً — في مؤلفه المذكور أن والده ألف رسالة تفسير « قل هو الله أحد » وقد قرظها علماء الشام وغيرهم في ذلك المصر ، كالأمير عبد القادر الجزائري ، والشيخ عبد الله الحلمي ، والشيخ الكربري ، والشيخ محمد مصطفى النهامي المغربي، وكان تقريظه الأخير لها نظماً و نثراً ، وقال فيه بعد الديباجة ما نصه :

« وبعد فقد استقرأت سطور هذه الصفائح ، واستقصبت معانى طروسها الصبائح ، فتمثلت لى رقوم أقلامها بآثارسيوف قواطع ، ورسوم أعلامها بأزهار ونجوم طوالع ، بواطن دلائل حججها هداية تذكار للمسترشدين ، وظواهر غلائل لججها رجوم للشياطين والمعتدين . معالم سليم الفطرة للذوق ، ومكارم مربد الحلية بالطوق . حائزة من حوز البلاغة السحر الحلال ، جائزة من فوز البراعة الشوط الحلال . قمن أن تسمى عند الأنام ، بما سمى به الإمام ، فرائد الاغتنام ، رسالة التأسيس والتقديس ، في الرد على أهل التلبيس ، أو منهاج الخلاص ، في تفسير سورة الإخلاص . فلقد أبدع فيها وولفها غاية الإبداع ، ورصع فوائد فرائدها ترصيع الاختراع والابتداع . وقف فيها على الحقائق ، ورحمها يدعائم الدقائق :

فهاك عقوداً قــد حكـتهــا جواهر

مضمنة الألفاز يزدان حسبها

على القمر المكول والسر ظاهر

فإن حكت الإبريز قل ذاك وصفها

بـلى ، وحكاه البدر إن نم باهر

وحينئذ قاسمه ماثيل مبتغ

يسرك من بشراه ليسلاً يساهر

يماثلهـا الإكليل إن زان برجه

وشـــولتهـا للغيث والنهر ناهر

كذا عــــــلم يتلو الغروب ابتهاجه

بحمرته والوقت حانت مظاهر

نعم فلق الإصلاح أبدى سفوره

ودل على شمس المسرات قاهر

سماء سرايا الغزو إن نظمت به

لما دبران الجـــور ولى يعاهر

فنى مثل الأوراق في نسج رقها

وفى قميرٍ وقت انساق مزاهرً

وشيمته قد صائها الضوء ممدلا

بذا كرمت رفعاً وعماواً تجاهر

إليك ومنك أنحاز الملم مصطنى

مآثر حلتها الرقوم الأشساهر

لقد ظفر القرم الذي حاز مجدكم

بمنبتكم فامتاز بالشهم ماهر

كتبت لكم ذاك النوال الذي جرى

به القــــلم المعلوم والدهر داهر ً

نهم هو في الأعراق قد حق ظاهراً

ولا أحد عن منبت الأصل ناهر

أتتك بنات الفكر منها ابتكارنا

ببكر عــذار اللب تعنى تصاهر

ويؤنسها من تونس الفخر طاهرُ

خلص الله أعمالنا وأعماله ، وسدد أقواله وأفعاله ، ويسر لنيل المؤاد آماله . كتبه خديم العلماء ، ومقبل النرى تحت أقدام الكرماء ، المقتنى باعتقاده منهجهم السامى (محمد المصطفى بن أحمد بن النهامى) المالكي الأشعرى المفريي الفريسي نجارا . الوهراني تعلما ، ثم الدمشقى دارا ، الحسني الحسيني حسباً ونسباً وشعاراً . عرفه الله قدر نفسته ، ولطف به في الدنيا وحال حساباً ونسباً وشعاراً . عرفه الله قدر نفسته ، ولطف به في الدنيا وحال حاوله في رمسه . وغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمين ، آمين ، والحمد لله رب العالمين . ا ه

ووقفت على ترجمة للشيخ مصطنى النهاى - بخط نسيبه المرحوم السيد عى الدين الحسنى ، قال رحمه الله :

غاية ما أعلم من ترجمة نسيبنا المرحوم العلامة السيد الحاج مصطنى النهاى أنه حينا تولى الأمير عبد القادر الجزائرى عينه كاتباً لسره ، ولما شرع فى تنظيم العساكر عينه خليفة يقود قطعة من الجيوش ، وقد شاهد عدة حروب مع الأمير عبد القادر (١) ولازال على سيرته الحسنة إلى أن صحبته إلى «امبواز» قرب مدينة باربز ، ثم إلى بروسة ، ودمشق · وكان بدرس فى عدة فنون فى جامعها الكبير ، وتقلد إمامة المالكية فى الجامع الأموى . وكان رحمه الله له جلد عجيب فى العبادة ، فنى شهر رمضان من كل عام كان بعد أن يصلى صلاة التراويح ، ينفرد وحده فى الجامع ويشرع فى صلاة ركعتين يختم فيهما القرآن الشريف بتهامه ، ويظل هذا دأبه فى كل ليلة من الشهر .

ومازال على تلك الحاله المرضية (٢) إلى أن قضى تحبه على رأس الثمانين بعد الماثنين والألف، وكان الأمير عبد القادر غائباً في البقاع الحجازية.

<sup>(</sup>۱) لما ثمت البيمة للأمير عبد النادر واستنام له الأمر وانخذ الآلة ورتب الحاشية وعين رجال الدولة قدم ما دخل في طاعته إلى مقاطئين : أب متاطبة تلسال وولى عليا السيد محد البوحيدى الولهامى : ب -- : مناطبة حضرته مسكر ولى عليها السيد الحاج مصطنى بن أحد النامى ، وكان وئيس ديوان الإنشاء .

<sup>(</sup>٢) المترجم المشار اليه لازال يتقلب في الوظائف على تلك الحالة المرضة ، مدة أربع عدرة سنة .

# مُحِرًا لِيَّ يُمُ الْمُعْ عُرِبُ

#### \* 17X7 - 17YY

ترجه العلامة الألوسي في تاريخه « غرائب الاغتراب » قال :

حضر لمصر كبراً من بلده ، فلم يتلق العلم بالأزهر، بل جاءها عالماً ، ولتى شيوخها فأقروا بفضله وسعة علمه وذكائه ، ثم جعل ناظراً لمسجد محمد بك أبي الذهب وأوقافه ، وكانت نظارة المساجد المشهورة إذ ذاك تعطى العلماء بتقرير من القاضى ، فيباشرون شئونها وشئون الطلبة المقيمين بها ويستغلون أوقافها . فباشرها بعفة وأمانة وصرامة ، وانصل بإبراهيم باشا ابن محمد على فعرف فضله وأجله وائتنس بمجالسته ، وجعله معلماً للمربية لأولاده : أحمد ، ومصطفى ، وإسماعيل . وكان برسل له عجلته (۱) تنتظره عند الأزهر ، فإذا أنهى الشيخ دروسه به ركب فيها وذهب إلى القصر العالى ، فدرس للأمراء وتغدى مع والدهم وجالسه فى غالب الأحيان ، ثم يعود بالعجلة إلى مقره ،

وحسنت حاله ، واشترى داراً كانت ملاصقة للمسجد الحسيني ، وأزيلت بعد ذلك لما جددت عمارته ، وكانت فيه حدة قل من يتحملها ، لذلك لم يحضر عليه من شيوخ الأزهر إلا قليلون ، منهم : الشيخ إبراهيم السقاء ، والشيخ غلوف المنياوي وآخرون .

وكان عالما علامة منينا في مباحثه ، ذا ذكاء مفرط . وكان الشيخ إبراهيم السقاء بأسف لأن أحداً من أهل الأزهر لا يعلم أستاذه هذا كما ينبغي .

وطلب منه الشيخ مخاوف مرة أن يقرأ لهم « المطوّل » فأبى وتملل بعدم وجود الأكفاء لحضوره ، فكتب الشيخ مخاوف شكوى طاف بها على الطلبة فوقعوا عليها ، ثم بعث بها إلى الديوان الخديوى ، وفيها أنه لايوجد بين علماء الأزهر من هو أقدر منه على قراءة « المطول » ، ولكنه لايريد قراءته . فطلبوا الشيخ في الديوان وألزموه أن يقرأ الكتاب ، فصدع بالأمر وقرأ منه دروساً ، ثم حال نفيه من مصر دون إعامة .

وسبب نفيه أن عباساً الأول كان قبل توليته بحضر مجلس عه إبراهيم والشيخ معه . وكان عمه يؤنبه على لعبه بالحام ولهوه ويشتد عليه ، فيساعده التميمي ، ويسمع عباساً الكلام القارص ، حتى كان يخاطبه بالتصغير ، ويقول له : ياغلام اسمع نصائح عمك . فقد عليه عباس ، ولما مات عمه إبراهيم وتولى هو بعده ، خشى المترجم العاقبة ، وذهب إلى عباس في قصره لترضيته وإزالة مافي نفسه منه ، فقال له عباس : ليسعليك بأس ، ولكن لانساكنني في بلد أنا فيه . وأمر بنفيه في الحال، وأرسل من أعوانه من حل متاعه ، وتولى ترحيله إلى الحجاز .

ولم تطل إقامة الشيخ بالحجاز، إذ سافر مع المحمل الشامى فى عودته الشام، وأبحر من بيروت إلى القسطنطينية ، وذلك بمساعدة بعض الأمراء المنفيين معه ، كما سعوا له عند السلطان عبد الحميد، فرتب له حوالى خمسين ديناراً فى الشهر ، وأقام بها يقرى، ويفيد حتى وافاه أجله ودفن بها حوالى سنة ١٢٨٦ ه.

وحدث الشيخ زين المرصني قال: لما وفدت على القسطنطينية لم يكن لى هم إلا رؤية الشيخ ، فسألت هن داره حتى اهتديت إليها ، وطلبت مقابلته فأبى ، ثم احتلت لمقابلته بأنى قادم من مصر ومعى أمانة له ، فنزل وقابلنى ، وأخذ يسألنى عن الأزهر وأحواله ومن يدرس فيه ، فذكرت له بعض كبار المشايخ مثل: السقاء ، والدمنهورى ، والأشمونى ، وأضرابهم ... فأظهر الاستنكار والأسف ، وصار يصفق بيديه ويقول: «خلا لك الجو فبيضى واصفرى » ويكررها — ثم سألنى عن الأمانة التي حملتها إليه ، فلما أجبت بأنها تحيات زملائه وتلاميذه ، قام وتركنى .

واجتمع به أيضاً السيد جمال الدين الأفغانى فى زيارته الأولى للقسطنطينية ، وكتب يصف هذه المقابلة ، قال : فلما قابلنى قال لى : أنت جمال فى الدين أم جمال للدين ؟ فقلت : جمال للدين الأن الإضافة عمنى (فى ) لا تخاو من ركا كة هنا . فضحك .

وكان ربعة بديناً ، أبيض اللحية ، يلبس جبة ، وعليها برنس على طريقة المغاربة ، ولم يلبس الفرجية التي كان يلبسها علماء الأزهر ، وعمر طويلا .

وحدث عبد الله فكرى باشا قال : ذهبت مع الخديو إسماعيل مرة إلى القسطنطينية ، مدة السلطان عبد العزيز ، وجاء المترجم للسلام على الخديو . وكان يتأهب لمقابلة السطان ، فسلم يمكث ممه إلا قليلا معتذراً بأنه لا يستطيع التخلف عن مقابلة السلطان في الموعد الحدد . وسأله البقاء حتى يعود ، وأوصى با كرامه ، ولكن المترجم لم يقبل عفوه ، وانصرف غاضباً ولم يعد .

ولما ذهب إسماعيل بعد تولينه إلى الاستانة لم يزره الشيخ، فصار يسأل عنه إلى أن اهتدى إلى مقره، وأرسل في طلبه، ثم أمر أحد طلعت ( باشا ) كاتبه أن يعطيه مائة دينار عند خروجه من مقابلته، ولكن الشيخ أبى أخذها . وقال: أنا والحدثة في غنى عن الصلة ، ولم أزر الخديو النماساً لشيء .

وكان مولماً بجمع الكتب ، مغالباً فى اقتناء النفيس منها . فلما مات بيعت بالقسطنطينية ، وتفرقت فى البلاد ، ولم يعقب غير بنت واحدة حضرت لمصر بعد موته تتقاضى ثمن داره النى أزيلت وأدخل بعضها فى المسجد الحسبنى عند عمارته ، وتزوجت بعد ما شاخت ، لأن أباها لم يكن يرى لها كفؤاً — فى زعه — رحمها الله .

## أجُمدًا كِيكُوانِي

#### \* 14.4 - 144Y

ولد العلامة الأستاذ الشيخ أحد الحلواني في دمشق سنة ١٢٢٨ م وتربي تربية دينية برعاية والده التقي الصالح المرحوم السيد محمد على الرفاعي الحاواني . وكان أول أستاذله المرحوم الشيخ راضي المصرى ، الذي أتم عليه حفظ القرآن الكريم، ثم درس العلوم العقلية والنقلية على أساتذة عصره، مثل خاتمة المحدثين المرحوم الشيخ عبد الرحمن الكزبري ، وشافعي زمانه المرحوم الشيخ عبد الرحن الطيبي، وأبي حنيفة وقته المرحوم الشيخ سعيد الحلمي، ومنسر الديار الشامية المرحوم الشبيخ حامد العطار . ومازال يتلتى عنهم العلوم والفنون حتى أذنوا له في التدريس في غرة شوال سنة ١٢٥٣ له وبعد ذلك رحل حاجاً إلى بيت الله الحرام مع الوفد الشامي ، ولما وصل إلى مكة المكرمة ، اجتمع فيها بخاعة المحققين شيخ قراء مصر العلامة الشيخ أحمد المرزوق المجاور لبيت الله الحرام ، فاستبقاه فيها بعد أداه الحجل رأى فيه من القدرة والتضلع في العلوم وعدم التعلق بأحمال الدنيا ، وخلوه من الأهل والولد . وأمره بمعظ « الشاطبية » فحفظها ، وقرأ عليه القرآن كاه بالتجريد على رواية حفَّص ، مع مطالعة شروح الشاطبية . وبعد ذلك شرع في دراسة القراءات السبع . ثم قرأ القرآن كله بها على الشيخ المرزوق ، فأقام له عقبة ذلك حفلة تسكريم تجاه باب الكتبة المشرفة ؛ حضرها الأشراف والعلماء والقراء وغيره ، وبعد ذلك حفظ

عليه « الدرة » في القراءات الثلاث المتممة العشر ، كما قرأ عليه شرحها ، والقراءات العشر على ظريق الشاطبية والدرة . فلما أتمها أقام له حفلة تكريم أخرى ، ثم أمره بحفظ الطيبة ، وقراءة شرحها ومطالعة التحارير المتعلقة بها ، فلما أتم ذلك أقرأه القرآن كله كاملا بطريقة « الطيبة » . ثم جمع أفاضل مكة المكرمة وأجازه أمامهم بأن يقرأ ويقرى ، في أي مكان حل بما لقنه إياه ، مما أخذه عن شيخ الإقراء وملاذ القراء في مصر المرحوم السيد أحمد المحملجي الهندي ، فأسكنه داره ، متكفلا له بما يازم له من كتب وملبس ومشرب ومأكل وغير ذلك .

ولما انتهت دراسته سنة ١٢٥٨ ه استأذن أستاذه في الرجوع إلى دمشق ، وكانت خالية من علوم القراءات ، فنشرها فيها ، وحفظ عليه القرآن العظيم عدد كثير. وممن تلقى عليه القراءات السبع المرحوم الشيخ عبد الله الحوى ، والمرحوم الشيخ صالح الكردى . وقد كرمهما عقب ذلك أمام جمع من أفاضل دمشق ، وكان ذلك مستهل سنة ١٢٦٢ ه .

ومازال منابرًا على نشر فن القراءات و تجويد القرآن العظيم إلى غاية شهر شوال سنة ١٢٦٣ م وفيها رجع مع موكب الحج الشامى إلى مكة المكرمة، ولما بلغها نعى إليه شيخه المرخوم السيد أحد المرزوق، فجلس مكانه متصدياً لنشر القراءات في البلاد الحجازية، وتخرج عليه عدد عظيم من أبنائها وأبناء البلاد الإسلامية المختلفة. وفي سنة ١٢٧٨ هرجع إلى دمشق مع المحمل الشامى وجمع عليه القراءات السبع والعشر كثيرون من أهل الشام وغيرهم. وفي مقدمة تلاميذه في القراءات العشر من الدمشقيين! الشيخ أحددهان، والشيخ

محمد القطب، ونجله الشيخ محمد سليم الحلواني ، والشيخ محمد المجذوب ، والشيخ محمد سبانو ، والشيخ عبد الغنى البيطار . ومن أهل حاه : الشيخ محمود الكيزاوى وتلاميذه ، ومن تلاميذه في القراءات السبع : الشيخ نجيب كيوان ، والشيخ راغب الحموى ، والشيخ صالح الديراني .

أما مؤلفاته فمنها: أرجوزة فى رواية ورش من طريق الأزرق مع شرح لها، وأرجوزة فى علم النجويد مع شرح لها أيضاً.

وكانت وفاته رحمه الله تعالى فى ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٣٠٧ ه ودفن فى تربة (مرج) الدحداح بدمشق . رحمه الله وأكرم مثواه .

## مجكيمُود الحكمزاوي

#### A 14.0 - 1447

وقفت له على ترجمة كتبها السيد محمد أبو الخير عابدين الذي كان مفتيا الشام ، قال فها :

هو الإمام العالم العلامة الشهير ، والناقد الخبير البصير ، الحنني المذهب، تولى إفتاء الشام اثنتين وعشرين سنة وأشهراً حتى وفاته . وكانت الأسئلة المشكلة في جميع الفنون ترد إليه من بلاد كثيرة ، منها البلاد الأوربية ، فيجيب عنهابالأجوبة المرضية . وكان رحمه الله عالماً نحريراً ، فقها أديبا ، شاعراً مغنناً ، له .و لفات عديدة منها : النفسير بحروف المهمل المسمى بدر الأسرار ، ونظم « الجامع الصغير » للإمام محمد صاحب أبى حنيفة . ونظم « مرقاة الأصول» لمنلاخسرو ، و « اللاكى البهية فى الفوائد والقواعد الفقهية » و « الطريقة الواضحة في البينة الراجحة » . و «بغية الطالب شرح رسالة الصديق لعلى بن أبي طالب» رضى الله تعالى عنهما ، و « قواعد الأوقاف» ، و «كشف الستور في المهايأة في المأجور » ، و « منظوم غريب الفتاوي » ، و « الفتاوي الحزاوية » ، وشرح لبديمية والده اصمه «كشف القناع » ، و « دليــل الـكمل إلى المهمل في اللغة » ، و « التفاوض في المتناقض » ، و « كشف المجانة عن النسل في الإجانة » ، و « رسالة في جواز أخذ الأجرة على التلاوة » .

وقد ذكر مشايخه الذين أخذ عنهم فى ثبته المسمى و عنوان الأسانيد » . ومنهم : الشيخ عبد الرحمن الكزيرى الثانى ، وشيخ الحنفية بدمشق الشيخ سعيد الحلبي ، والشيخ حامد العطار ، والشيخ عر الآمدى عن السيد محمد الزبيدى شارح و الإحباء » و « القاموس » .

وكانت ولادته رحه الله بدمشق سنة ١٢٣٦ هـ و توفى في اليوم الحادي عشر من الحرم سنة ١٣٠٥ هـ . ودفن بتربة مرج الدحداح بدمشق .

وقد رأيت سلسلة نسبه بخط السيد أى الخير محمد عابدين، وفيها: أن والده السيد محمد نسيب نقيب الأشراف بدمشق ، ابن حسين بن يحى نقيب الأشراف بدمشق، ابن حسن نقيب الأشراف بدمشق (المولود منة ١٠٩١هـ كا وجد بخط السيد مرتضى الزبيدى ) ، ابن عبد الكريم نقيب الأثيراف بدمشتن ( ترجمة الحبي والمرادي والغزى العامري ) ابن مجمد نقيب الأشراف بدمشق ، ابن كمال الدين محمد نقيب الأشراف بدمشق، ابن حسين نقيب الأشراف بدمشق (المامّب بشرف الدين أو بدر الدين المولود سنة ٩٢٦ م والمتوفى في ذي القعدة سنة ٩٧١ هـ ) ابن الحافظ كال الدين محمد منفي مصر ونقيَبُ الطالبيين بدمشق ( المولود سنة ٨٥٠ ه وقدم القاهرة سنة ٨٧١ هـ ) ابن عز الدين حمزه المعروف بابن أبي هاشم (ولدسنة ٨٢٠هـ وتوفى سنة ٨٧٤هــ كا وجد بخط السيد مرتفى الزبيدي) ابن أحمد الشهاب أبي العباس ( الولود سنة ٧٨٧ هـ والمتوفى سنة ٨٤٨ هـ ) ، ابن علاء الدبن على نقيب الأشراف بدمشق (المكنى بأبي هاشم) ، ابن الحافظ شمس الدين أبي المحاسن محمد (المتوفى سنة ٧٦٥هـ) ابن على بن حسن بن حمزة بن محمد بن ناصر بن على الشجاع ابن حسين المحترف ابن إسماعيل (وهو أول من جاء دمشق نقيباً للأشراف سنة ٢٣٠ ه وترجم له ابن عساكر في تاريخه) ، ابن حسين المنتوف (وبخط السيد مرتضى الزبيدى: المفتون). ابن أحمد صاحب الشام، ابن إسماعيل الثانى، ابن محمد بن الإمام إسماعيل الأعرج، ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام على زين العابدين، ابن الإمام الحسين ابن الإمام على بن أبي طالب.

هذا وقد قرظ المغفور له الأمير عبد القادر الحسنى الجزائرى تفسير العالم السيد محوديا لحزاوى مغتى الشام بأبيات — فقال:

سرّح سوادك والطروس سماء ما السماك لدى العروس علاه حداً لملهم أوحد العلماء عيمود علوماً ما لها إحساء هو أهم العلماء واحد عصره هو طود سر هدى له إهداء وأرسل سمو الأمير عبد القادر الجزائرى أبياتاً مع هدية قال:

تفضل بالقبول لها فإنى أرى الدنيا جيماً دون قدرك لأنك بضمة الخنار صرفاً ففخر الخلق طرًا دون فخرك

## أَحْمَلَ عَبِدُ الْغِنِي عَابِدُينَ

#### \* 14.4 - 144Y

هو العلامة أحمد عبد الننى عر المشهور كأسلافه بعابدين . وبقية نسبه فى ترجمة العلامة محمد علاه الدين عابدين — وقفت له على ترجمة كتبها ولده مفتى الشام الشيخ محمد أبو الخير عابدين نصها :

هو العلامة الفقيه الصوفي الزاهد العابد المحدث أحمد بن عبد الغني عابدين ، كان رحمه الله تعالى حنفي المذهب ، مشتغلا بالعلم ، يقرأ الدرس للطلبة في داره عليه وأحياناً في جامع الورد . قرأ النحو والصرف والمنطق والمعانى والبيان مع ابن، عمه السيد علاء الدين عابدين ، وأخذ الفقه والحديث عن عمه السيد محمد أمين. عابدين ، وعن فقيه الشام وعالمها الشيخ هاشم التاجي ، وأجازه الشيخ عبد الرحمن الكزبرى ، وممم هو وابن عمه الكتب الستة من شيخ الشيوخ الشيخ سميد الحلى وكانا صغيرين وكان يحضرهما ويقمدهما في شباك حجرته ، وحصل لها إجازة كسائر الحاضرين . وأخــذ النوحيد والتفسير عن المنلا أبي بكر الكلالي المفسر عن شيخه الشيخ محمد الخطي . وله إجازات عديدة من علماء عاملين وأعملة معتبرين منهم : الشيخ داود بن سلمان البغدادى ، والشيخ عمر الآمدي عن الشيخ محمد الكربري . وكان يسلك في الطريقة النقشبندية ، أخذها عن الشيخ محمد الخاني . ثم في الطريقة الخلوتية عن القطب الرباني الشيخ محمد المهدى المغربي الزواوي ,

وله مؤلفات تنيف على العشرين منها : كتاب في الطهارة والأنجاس، وشرح قصة المولد الشريف لابن حجر المكي في عشرين كراساً . وشرح علم الحال، وشرح العقيدة الإسلامية ومتنها للسيد محمود الحزاوى ، ورسالة بتبرئة الشيخ الأكبر مما نسب إليه من القول بالحلول والأمحاد ، ورسالة في إهدا. ثواب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين رداً على من قال : إن النبي صلى الله تعالى علميه منته في درجات الكال فلا يقبل الزيادة ، ورسالة فى زواج النبى صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب رضى الله عنها ، وشرح حديث أبن عباس : و احفظ الله يحفظك ، الحديث ، ورسالة في قوله عليه الصلاة السلام : « السعيد سعيد في بطن أمه» • ورسالة في «الكبائر». ونسبه الشريف متصل بالسيد السبط عليه الرضوان . وكانت ولادته سنة ١٢٣٨ ﴿ وَوَعَاتُهُ فَيَ ٧٦ ربيع الثاني سنة ١٣٠٧ هـ ودفن في تربة باب الصنير بدمشق في جوار عمه السيد محمد وجده السيد عمر عابدين . رحم الله الجميع رحمة واسمة ، وأعاد علينا من بركاتهم ، آمين .

# مُعَلِّعَ لِإِنْ الدِّينَ عَابِدِينَ

#### A 14.7 - 1488

وقفت له على ترجمة كتبها ابن عمه العلامة محمد أبو الخير عابدين ، الذي كان مفتياً للشام نصها :

هو الشيخ الإمام العالم، الفقيه الصوفى ، الملازم لانباع الشريعة الغراء المحمدية ، بسيرة حسنة وأخلاق رضية . أخذ الفقه عن شيخه الإمام فقيه وقته وأوانه ، وعالم الشام فى زمانه ، الشيخ هاشم الناجى رحمه الله . وأخذ الحديث عن الشيخ عبد الرحن الكربرى ، والطريقة الحلوتية عن قطب الوقت الشيخ عمد المهدى الزواوى المغربى . وقد رباه وسلكه فى الطريقة وأدخله الخلوة ، واستخلفه ، وأجازه بتلقين الذكر وتربية المريدين وكذب له إجازة حافلة ، وأمره بالدخول فى سلك الموظفين فى الدولة العنم نية ، فنولى كثيراً من المناصب منها : قضاء طرابلس الشام ، وسافر إلى إستانبول ، ودخل فى عداد أعضاء المجلة قضاء طرابلس الشام ، وسافر إلى إستانبول ، ودخل فى عداد أعضاء المجلة العلمية ، وأكل حاشية والده . وله من المؤلفات : كتاب « معراج النجاح شرح نور الإيضاح » ، و « المداية العلائية » ورسالة فى « زلة القارى » .

وأخذ عن والده وحصل منه على إجازه بخطه ، وله غير ذلك تحريرات واثقة ، وأبحاث فائقة ، في جملة من علوم الفقه والحديث والأصول ، والتوحيد

والتفسير . وبالجلة كان رحمه الله تمالى من الأفراد الذين يعول عليهم فى حل المشكلات .

و سمع هو وسيدى الوالد - السيد أحمد - الكتب الستة من شيخ الشيوخ الشيخ سعيد الحلبي . وكانا صغيرين ، فيكان يحضرها ويقمدهما في نافذة حجرته في جامع بني أمية ، وحصلا على إجازة منه .

ونسبه الشريف يجتمع مع نسب السيد الحزاوى . وكانت ولادته في ربيع الثانى سنة ١٧٤٤ ه كارأيته بخط والده على ظهر نسخته و الدر المختار » في شرح تنوير الأبصار . قال : وسميته باسم الشارح رجاء أن يكون من العلماء . وقد حقق الله رجاءه ، وتوفى رحمه الله في اليوم الحادى عشر من شوال سنة ١٣٠٦ ه ورثاه جماعة كثيرون ، وأرخ وفاته الشيخ محمد الملالي الحموى الشاعر المشهور بأبيات كتبت على لوح قبره وهي :

تــوارى من الدين الحنيف عـــلاؤُه

بلحد سقاه العفو صدوب غامه

إلى دار خــلد ، من بني عابدين قـــه

مضى كوكب الإسلام ، بدر تمامـه

بني الشرف المأثور علماً ومحسداً

إلى سر ملك إلله أص\_ل نظامه

أناسُ على الإعان منهم مؤرعاً

أزها المنتالاء فالدين اطيب اختامه

وكنب على اللوح الآخر:

ـدين ، تظفر (به) بنيـل مرام

فهـو من بيت أشرف الرسـل طـه

قد قضی نحبه ، فحسل بأبهى

روضة ، في جوار قوم ڪرام

تَعَدُّسُ اللهُ روحـــه ، وحياه

مر ب جنان الفردوس أعلى مقام

و \_\_\_ د كري القا فلي مجيباً

أرخــوا يا فـــوزى بحسن الخشام

14.7

ودفن بمقبرة باب الصغير — ملاصقاً لقبر والده وجده السيد عمر ، ولقبر الشيخ الملائى صاحب «الدر المختار». رحم الله الجميع ونفعنا بهم والمسلمين آمين . انتهى مانقلته من خط العلامة أبى الخير عابدين .

قلت: وقوله « ونسبه الشريف يجتمع مع نسب السيد الحزاوى » يريد السيد محمود مفق الشام المعروف يمحمود حمزه الحزاوى ، فإن نسبه يجتمع بنسب المترجم في « إسماعيل » أول من جاء « دمشق » من أجدادها ، وولى بها نقابة الأشراف سنة ٣٣٠ ه. وترجه « ابن عساكر » في تاريخه . وقد ذكر نا

نسب العلامة محمود حمزة فى ترجمته ، ونذكر هنا نسب المنرجم منقولا من خط العلامة أبى الخير عابدين ، قال :

هو محمد علاء الدين ، بن محمد آمين عابدين صاحب الحاشية على الدر الختار ، ابن عربن عبد المزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن صلاح الدين وهو أول من اشهر بمايدين — بن نجم الدين بن محمد كال بن تقى الدين (المدرس فى بلد الله الأمين) ابن مصطنى بن حسين بن رحمة الله بن أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله عز الدين بن قاسم بن حسن بن إسماعيل (أول من جاء دمشق منهم وولى نقابة الأشراف سنة ٢٣٠ ه ، وترجمه ابن عساكر فى تاريخه ) بن حسين المنتوف (والذي بخط السيد مرتضى الزبيدى : المنتون) بن أحمد صاحب الشام ، بن إسماعيل الثانى بن محمد بن الإمام إسماعيل الأعرج بن الإمام جمفر الصادق ، بن الإمام على بن أبي طالب ، وضى الله زين المابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على بن أبي طالب ، وضى الله تمالى عنهم .

# أحتمدالفكماؤي

#### - 14.4 - 1487

هو الشيخ أحد الفحاوى (١) ابن الحاج إسماعيل ابن الحاج قاسم ابن إسماعيل بن عامر بن منصور ، ومنصور هذا من قبيلة المحاميد -- نسبة إلى محود القرشى .

ولد صاحب الترجمة بأم الفحم بمركز جنين بمديرية نابلس بولاية بيروت ببر الشام . وأم الفحم قريبة من بيت لحم مسقط رأس سيدنا عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام . ولذا قال صاحب الترجمة تحدثا بنعم الله : « بلدنا بنى وسط الحول المذكور فى قوله تعالى : «سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله . . . » فبلدتنا فى وسط البركة . فلله الحمد والشكر » . ولد رحه الله فى سنة ١٧٤٦ هجرية الموافقة لسنة ١٨٣٠ ميلادية . وتوفى إلى رحمة الله بعصر المحروسة فى سنة ١٣٠٩ هلموافقة لسنة ١٨٩٠ م . ودفن بحوش الترجمان أمام حوش المرحوم الشيخ الحداد ، بتربة الشيخ حسن الشبراخيق شارح الأربعين حديثا النووية ، معه فى طدواحد ، وذلك بقرافة المجاورين .

وخلف من الذكور محمد ماجد أفندى الأجرّ اجي بشارع شبراً ومحمد عارف

<sup>(</sup>۱) همده النرجة بقام عارف الفعاوى أولده بناء على طاب المرحدوم

أفندى معلم العلوم الرياضية والعارة بمدرسة المهندسخانة سابقاً ومن وكلاء النائب العمومي لاحقا .

أرسله أبوه للجامع الأزهر لطلب العلم، وكان عمره إذ ذاك نحو خسة وعشرين سنة، فبعد سنتين أو ثلاث تزوج بالست أليفة بنت السيد أحد العبساوى الجواهرجي الحسيني، فحلف منها ولديه المذكورين آنفا، ثم توفى أبوه إلى رحمة الله، فسافر لبلاة أم الفحم لحضور العراء، ثم عاد وأقام بمصرحي قضى نحبه . وكان أبوه ينفق عليه ، فلما توفى سعى على معايشه ، بتعاطى صنعة نسخ كتب العلم بحبر مطبعة الحجر لصاحبها كاستلى ، أشهر مطبعة وقتها بعد مطبعة بولاق الأميرية .

فطبع بخطه مجموع المتون وكتب النصوف لسيدى عبد الوهاب الشعرانى وديوان سيدى عمر بن الفارض ، والشفا للقاضى عياض ، وأخيراً اللروميات لأبي العلاء المعرى . وكتبها كذلك بالحبر العادة لكثير من الذوات ، وكتب كثيراً من المصاحف والربعات ودلائل الخيرات .

وتوظف بوزارة المعارف المصرية بقـلم الترجمة ، ثم انتقل إلى الدائرة السنية أميناً لكنتبخانها .

وكان ر-مه الله نجيبا أديباً ، نادرة زمانه ، بحفظ كثيراً من قصائد الأدب ، وكان رحمه الله نجيبا أديباً ، نادرة زمانه ، بحفظ كثيراً من الحكم ، وكثيراً من الأحاديث النبوية والقدسية . وكان صالحاً تقياً عالماً عاملا مخلصاً صادقاً أميناً كرياً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة . وكان رحمه الله نصوحاً لأولاده وأحبابه . أحفظ له ثلاث نصائح لي —

أحدها وأنا تلميذ حديث البلوغ ، وهي أنه أوصاني بالاستبراء عقب الحدث « البول» ، وأخبرتي بأن المبنى على الفاسد فاسد ، والمبنى على الصحيح صحيح ، وأن هذا أساس العبادات . والثانية وأنا معلم بمدرسة المهندسخانة ، وهي أنه أخبرني أن الناس في غفلة عن الله سبحانه ، وأن اللازم أن العبد يتوجه بوجهه وقلبه دا ثما إلى الله تعالى . وأوصاني بقوله : الزم يا بني هذا الدعاء : (اللهم لا يحول قلبي ولاوجهي إلا إليك، ومثل ذلك لأصحاب الحقوق على وللسلمين) .

والثالثة: ذكر الحديث: بين العبد وربه سبع عقبات أهونها الموت وأصعبها الوقوف بين بدى الله عز وجل إذا تعلق المظلومون بالظالمين، يقول هذا أخذ مالى وظلمنى وهذا هتك عرضى وفضحى. وأخبرنى بأن المنجى من كل ذلك المواظبة على الصلوات الحس، وأن الإنسان بعد السلام من كل فرض يقول: أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم، وأتوب إليه ألائكًا. أستغفر الله العظيم لى ولوالدى ولأصحاب الحقوق على ولجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات خساً. وذلك قبل أن يغير جلسة التشهد من كل فرض.

ولما تزوج ولداه محمد ماجد أفندى ومحمد عارف أفندى ، وكانت الست والديما مطلقة خارج منزله ، وكان على ذمته غيرها ، عزما على أن تكون أمهما معهما بالمنزل ، فكتباله عريضة بطلبهما هذا ، حياء منه أن يطلبا إليه ذلك شفهيا .

وهذه صورة العريضة :

عريضة مقدمة بين يدى حضرة والدنا النظر في إصلاح أحوالنا الدنبوية .

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحدثة الحليم الحكيم العادل ، والصلاة السلام على رسوله خير الأواخر والأوائل، وعلى آله وصحيه أولى الفضائل والشمائل. أما بعد. فإن المنة لله ولرسوله وللوالدين ، حفظهما الباري تعالى ورفعهما في الدارين . فنعرض يا أبانا على شريف مسامع جنابك ، أنه من مننك على أولادك ، أنك أحسنت مثواناً ، وسعيت لنسا في صنعتين شرفتنا بهما ، جعل الله يدنا العليا بالعطاء ، ولم يجعل يدنا السفلي بالاستعطاء . لما ألممك ربك وأنت مسافر باسلامبول، حديث: كنى بالمرم إنما أن يضيع من يعول . ودوام السمى لنا بكل الهمة ، على ما فيه صلاحنا ؛ فلك المتة . واتخاذك إيانا كأخويك ، مع الشفقة بنا ولين جنبيك . وتحريضنا على صلة الأم والأرحام ، وقولك لنا إن أمنعكما عنهم حرام ، وتعليمك إيانا أمور ديننا ، وحثنا على الزواج حفظاً لسيرنا، وغير ذلك من مننك التي لا محمى ، وإرشاداتك المخلصة التي لا تستقصى . في علينا أن نقول، موقنين من الله القبول: سبحانك لا محصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك . حيث من الله علينا بوالد بار ، شفوق صالح صبار . وحق لنا أن نَقُولُ ، وعلى الله باوغ المأمول :

خيث أن متوسط مكاسب ولديك شهرياً مدة السبع سنوات نحسو

الحسة عشر جنبها تنصرف مع مكسك الشهرى تقريبا في المنزل مع وجود الدّبن، ولم يصل الست أمنا من مكاسبنا إلا جنبهان شهرياً، فلما من الله علينا بالزواج ألهمنا سبحانه أننا قادمون فضلا عما سبق على ما هو أصعب. فإنه إذا كان الأمر الأول هو في حالة خلونا من الزواج ، فما يكون شأن الأمر الثانى ووجود الأزواج . وفي الأول والثاني تكون أمنا محرومة منا . وقد من الله علينا بحل هذه المسألة هكذا:

أولا: ألا نصرف زيادة عن حدنا.

ثانياً: ألا فأخذ شيئاً بالدِّين .

ثَالثاً: أَن تَبَقَّى السَّتَ وَالدَّتَمَا فَي مَثَّرَلْنَا .

وفى ذلك يا أبانا مزايا دنيوية وأخروية .

أما الدنيوية فانها توفر علينا اثنين جنيه، وهدو سرنا من جهة الست أمنا، واحتياجاتها الشرعية.

وأما الآخروية فإنها الحصول على رضاء أمنا عنا ، كما نحصلنا بفضل الله على رضاء أبينا .

وقد تكام موسى عليه الصلاة والسلام ثلاثة آلاف و خسمائة كلة ، فكان آخر كلامه : يارب أوصنى . قال : أوصيك بأمك حسناً ، وقد كررها تمالى صبع مرات . قال : حسبى . ثم قال : ياموسى ألا إن رضاها رضاى وصخطها سخطى . وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لابن مهران : لاتأتين أبواب

السلاطين وإن أمرتهم عمروف أو نهيتهم عن منكر ، ولا تخاون بامرأة وإن علمها سورة من القرآن ، ولا تصخب عام فا فا نه لن يقبلك وقد عق والديه ....

وجاء رجل إلى الذي على الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إن لى والدة أنعق عليما وهي تؤذيني باسانها فكيف أصنع ؟ فقال الذي على الله عليه وسلم: أد حقها ، فو الله لو قطعت من لحك ما أديت ربع حقها ، أما علمت أن الجنة تحت أقدام والدنك . فسكت الرجل وقال : والله لا أقول لها شيئاً : ثم أتى الرجل إلى والدته وقبل أقدامها وقال : يا والدتى بذلك أمرنى رسول الله على والدة عليه وسلم . وقد قال على الله عليه وسلم : ما عبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر . وقد معمنا منك مراراً : الكبر بار بأهله . وقال عليه الصلاة والسلام : رحم الله اورأ أعان ولده على بره . ونرى أنه بعد الوصول إلى ذلك لاريب أن الله تبارك وتعالى يوصلنا إلى الخير . وفي الحديث القدسي : قام الرعب أن الله تبارك وتعالى يوصلنا إلى الخير . وفي الحديث القدسي : قطعها قطعة . وقال على الله عليه وسلم : من أحب أن ينسأ له في غره وببسط قطعها قطعة . وقال على الله عليه وسلم : من أحب أن ينسأ له في غره وببسط له في درقه فليصل رحمه .

وعُرْضنا مسألتنا هذه لحضرتك يا أبانا تحريريا هو لشدة الحياء منك ، ولتمكن حضرتك من التأمل والتفكر والتدبر والتروي في هذه التجارة المنجية لنا حيماً من النار فأعنا يا أبانا في الدنيا يعنك في الآخرة .

والجاصل أن مطمح نظرنا معيشته في الدنيا بمندين بالحرم، ووصولنا -وللفتوح يورضاء الوالدين ما استطعنا كما أمر الله ورسوله، محاربين أنفسنا، والشيطان والدنيا والهوى . خالصة قلوبنا لله فإنا أهدنا إليه . الحمد لله الدى هدانا لهذا وما كنا لنهندى لولا أن هدانا الله . ولا زلتم ملجأ لنا والقاصدين ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميسع العلم ، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت السوب العلم ، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت العزير أنت التواب الرحم . وعلمنا الكتاب والحكمة ، وزكنا إنك أنت العزير الحكيم . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . آمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

فأجاب صاحب الترجمة طلبهما ، فرحمه الله وإيانا رحمة واسمة .

## جُسي بن عمر و ده

#### 3 1777 - 170Y

وقفت له على ترجمة بخط الأستاذ العالم السيد عيسى إسكنندر المعارف(١). قال :

هو الدكتور حسين بن مصطنى أبى عودة ، ولد فى دمشق نحو سنة ١٢٥٢ هـ ودرس الطب على بهض معاصريه ، ثم أعه فى مدرسة قصر المينى المصرية (١) مدة ست سنوات من سنة ١٢٨٤ ه حتى سنة ١٢٩٠ هـ وكانت المدرسة فى هذا العهد تشتمل على نحو مائتى طالب من طبيب وصيدلى ، وطلبة الشام عشرة ، ورئيس المدرسة محمد على البةلى ، وأساتذنها : حسين بك عوف ، وسالم باشا سالم ، ويوسف بك جاستنيل ، وحسن بك عبد الرحمن ، ومصطفى أفندى أبو زيد ، وغيرهم من مشاهير الأطباء والعلماء . فلما نال المترجم شهادته الطبية عاد إلى صيدا نحو سنة ١٢٩١ ه ، وكان يتردد بين صيدا ودمشق . ويبحث فى المكتب الطبية القديمة ، فاقتنى بعضها وطالع معظمها ، واختار منها طرق العلاج القديمة بالمقاقير ، واعتمد عليها وطالع معظمها ، واختار منها طرق العلاج القديمة بالمقاقير ، واعتمد عليها فى معالحاته .

<sup>(</sup>١) في كتابه مناوص الدرر في أدباء القرق الثالث عشر والرابع عشر ٠

<sup>(</sup>٢) الآن كلية طب قصر العبلي .

فكانت مزينه في الطب أنه يقتصر على أبسط الأدوية النباتية بما يجمعه بيده منها ويستحضره بطرق خاصة ، ويحرص على المميشة البسيطة ، والتغذية النباتية ، حتى اعتقد أنه عنه الدرائع سيميش أكثر من مائة وخمسين سنة ، وكان واثقاً باعتقاده ، وطبب الفقراء مجاناً أو بقيمة زهيدة ، وتجافى عن تطبيب الأغنياء ولو أعطوه مالا كثيراً .

ومن مزاياه الدامة أنه كان ينزع إلى القناعة والكفاف، كريم الأخلاق، عجباً للخير، موالياً لجميع الناس، صبوراً لين الجانب، حتى عد لذلك غريب الأطوار، بنحو نحو الفلاسفة.

وصادق كثيراً من العلماء وعاشرهم أو راسلهم ، مثل المرحومين : أحمد فارس الشدياق ، وحسن حسنى باشا الطويرانى ، والشيخ طاهر الجزائرى .

وبينما كان يعنقد أنه سيعمر ، زلت قدمه وهو سائر فى مدينة صيدا فجرح ، ولم يلبث أن قضى نحبه فى ربيسم الأول سنة ١٣٣٢ ه عن نحو الثمانين . وله أطوار فريبة فى طرق حياته ومعيشته ومعاشرته وأفسكاره وطبائعه .

ومن آثار قلمه : فهرست للمادة الطبية سماه : « عسدة المحتاج فى على الأدوية والعلاج » وقد طبع فى مصر بمطبعة بولاق سنة ١٢٧٨ هـ (ربما ١٢٨٧هـ) فيكون قد ألفه وهو تليذ . وله تعليقات ومقتطفات من

. كتب الطب في وصف العلاجات النباتية والنباتات ، وترجية لحسن بأشا الطويراني .

هَنْدًا مَا أَمْكُن الوقون عليه من ترجمته بعد البحث الكثير ، والمراجعة من أنهم قلما يترجعون ، والمراجعة الجماء والمؤلفين أنهم قلما يترجعون ، بل قلما يضبط زمن وفاتهم باليوم والشهر والسنة ، أو تاريخ ولادتهم ، وأ كبر خطأ يقع في الصحف عدم الاعتناء بذلك .

## مُحِرًّا لمُنَارِكَ إِلَيْ الْمُخَارِقِي

### A 174. - 1774

وقفت له على ترجمة بخط العلامة الشيخ طاهر أبن الشيخ صالح الجزائري السمعوني قال:

ولد رحمه الله تعالى فى مدينة بيروت على رأس سنة ١٢٦٣ هـ كان والده السيد المبارك أول المهاجرين إليها من الجزائريين .

وتوفى رحه الله تعالى يوم الثلاثاء خامس جمادى الآخرة سنة ١٣٣٠ ه وبقى حتى وفاته مجموع الحواس، يؤانس أصحابه، ويرسل خاف من لم يحضر، وكان يودعهم واحداً بعد واحد، وقد استحفر كلة الشهادة، ونطق مها، مادا بمسبحته ومشيراً مها، وذلك بحضور أصحابه.

وخرجت جنازته رحمه الله على هيئة السنة حسب وصيته ، كما أنه أوصى أن يدفن في الصالحية في سفح جبل قاسيون ، وينزل على والدم، واشترك في تشبيع جنازته كيثير من الناس ، وصلى عليه في جامع الشيخ الأكبر بعد صلاة المعمر ، ثم صعد بجنازته إلى الجبل ونزل على والدم العارف بالله تعالى السيد المبارك المتوفى سنة ١٢٦٨ ه ، في القبرة الماه بالروضة ، بين ضريح سيدنا ذي الكفل عليه السلام وبين قبر جده لأمه الإمام الكبير الصوفى الشيخ محمد المهدى، رحمه الله رحمة واسعة .

وقد كنب إليه الأمير عبد القادر الحسنى الجزائرى قدس الله سره ملغزا في الهرم [أي الشيخوخة]:

أقول على صدق لأهل النهى 'طرا

ولست بمستثن لثيماً ولا ُحـراً

ألا خبرونى أبن ضلت عقولكم

وكلكم يستهجن الشر والضرًّا

وينفل عنه وهو منتبه له الله

ويطلب هذا الشر، أعظم به شراً

ومن مس هذا الضر هيهات أن يبرا

فأجابه الشيخ عمد المبارك الجزائري - بإشارة منه رضي الله عنه :

أياجهبذا رقت سانى رسوزه

ودقت فيلم يدرك لمنا ذو المجاسرًا

و الله ضل فكرى في مهامه المنزكم المناه

ولم يلف من يوليه من طيه نشراً

وما هو إلاكنز در معارف

له رصد محمى جواهره قسراً

فحاولت أن أجاو براقع وجهه

وأكشف عن معنى بلاغنه السراً

وخلت – إذن – أنى أحطت بها خبرا

ولاريب أن الجاه أعظم مشهى

على أنه شر وأعظم بـ شراً

ومن بعد ذا أمعنت فكرى فلاح لى

هو الكبر المستازم البيأس والضراً

ولكن ينال الأجر إن أحرز الصبرا

فأسأل رب العسرش يحفظ ذاتسكم

بجاه خنام الرسل خمير الورى طرا

وقد وقفت الشيخ محمد المبارك(١) الحسنى الجزائرى - على ترجمة أخرى بخط الأستاذ العالم السيد عيسى اسكندر المعلوف عضو المجمع العلمى العربى بدمشق الشام، قال فيها:

هو الشيخ محمد بن الشيخ محمد المبارك المغربي الجزائري الدلسي الحسني المالكي الدمشق. ولد في بيروت سنة ١٢٦٣ ه في أثناء هجرتهم من المغرب، لأن أمه كانت حاملا به ، فنقل طفلا مع أسرته إلى دمشق ، فوصل إلها قبل دخول الأمير الجزائري إلها ، فكان أول مهاجر مغربي وصل إلى دمشق في القرن الماضي ومعه كثير من طلبته .

<sup>(</sup>١) نرجه الشبخ البيطار نرجة مختصرة لأنه كان حيا ، ولم يذكرونانه ، فزدت على الناجة ما في كتاب «مناوض الدرر» وما تلفقيته من ولده صديق الشيخ هبد الغادر المبارك ،

وقرأ على علماء دمشق ، كالشيخ الطنطاوى ، والشيخ الجزائرى ، وانصل بالأمير عبد القادر الجزائرى الحسنى وخصه بشعره فلم يمدح أحداً غيره به . وكان يقرىء مقامات الحريرى لأولاده . وحضر دروسه الأخرى السيد عبد الباقى الجزائرى الحسنى ابن أخى الأمير عبد القادر — وهو الذى تولى إفتاء المالكية فى دمشق ، والشيخ محمد الحكيم ، والأستاذ محمد كرد على رئيس المجمع العلمى العربى فى دمشق . وكانت بجالسه عامرة بالأدباء ، ومال إلى الأدب والتصوف ، وله حواش وتعاليق على ما قرأه من الكتب، ولا سيا على تفسير ابن جرير الطبرى .

وكان يصرح أن مبدأه ليس تأليف الكتب ، ولكن تصحيح كتب السلف وضبطها . فلهذا لم يكاف بالتأليف كلفه بالضبط والنصحيح . فترى في مكتبته كتباً كثيرة محشوة بالفوائد ، مثل « سيرة ابن هشام » و « نوادر الأصول » للترمذي الحكيم ، و « النريعة إلى مكارم الشريعة » و « مقامات الزخشري » وكثيراً من كتب التصوف والأدب عليها تقارير ومقابلات . وجمع في مكتبته مخطوطات نفيسة آلت من بعده إلى ولده الشيخ عبد القادر . وله قصائد علا ديوانا مجموعاً بخطه ، ورسائل ست أشبه بالمقامات في دمشق ، وهي :

١ - ﴿ غناء الهزار(١) ونضرة البهار، في محاورة الليل والنهار »

<sup>(</sup>۱) جاءت الفقرة (غناء الهزار) والتي ثليها ناريخا بحساب الجلّ لسنة إنشائها وهي سنة ١٢٥٠ ـ بحساب التاء المربوطة هاء . وقد نقل الشيخ للبيطار في ترجته هذه المقاطة لرمياً ( ٣٠٤ ٣٧٣ ) .

٢ - « أبهى مقامة ، فى المفاخرة بين الغربة والإقامة » ذكر فيها الأمير
 عبد القادر ورحلته إلى بعلبك ، وهو يرافقه .

٣ - « المقالة اللغزية ، والمقالة الأدبية».

٤ ــ « بهجة الرأمح والغادى ، فى أحاسن محاسن الوادى » ضمنها رحلته إلى غوطة دمشق .

ه = « غريب الأنباء ، في مناظرة الأرض والساء » طبعت بدمشق سنة
 ١٣٠٢ هـ

\* \* \*

ولقد نال رتبة ( قاضى أزمير ) ، وأقطعته الحكومة أرضاً في « حوران » فلم يقبل القطيعة ، ولا حضر مجالس الرتبة الرسمية .

وكانت أخلاقه رضية ، وله إحسانات للمحاويج . وتوفَّى سنة ١٣٣٠ ه .

ومن شعره قوله فى مدح الأمير عبد القادر الجزائرى من قصيدة رائعة : قـد أسفرت بين العذيب وحاجر

خودٌ سبت أهــل الهوى بمحاجرِ هيفاء طرتها غدت تحــكي دجي

ليل ، وغرّتها كصبح زاهر يفتر جـوهر ثغـرها عن لؤلؤ

أجريت منـه عقيق دمـع هامرِ

إلى أن قال متخلصا لمدحه :

يصفو بطيب وصالما وقني ، كما

بحماو المدبح بذكر عبدالقادر

مسرى النسائم في رياض أزاهر

بزغت بـ شمس المعارف بعدما

أفلت ، فأرشـــد كل لاه حائر

وختمها مؤرخا سنة ١٢٩٥ هـ بقوله :

ما قال ممندحاً مؤرخ شكره

هام الوجسود بسر عبد القادر

# مُحسَّمد بَدِرُ الدِين

### A 1788 - 177V

هو العالم العلامة المحدث الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسنى، كان والده الشيخ يوسف ابن الشيخ بدر الدين من علماء الأزهر الشريف ، وهاجر إلى الشام ، وهو من ذرية سيدنا الحسن ، وكان من أعظم علماء الأزهر في عهد الشيخ إبراهيم السقا وقبله ، ولما هاجر إلى الشام عر « دار الحديث » بعد خرابها ، وجلس للتدريس فيها ، وله تآليف عديدة في سائر العلوم . وكان معظماً عند علماء مصر والشام . ثم تزوج من بيت الكزيرى وولد له شيخنا الشيخ علماء مصر والشام . ثم تزوج من بيت الكزيرى وولد له شيخنا الشيخ علمه بدر الدين . ولما أن صار عمر المترجم سبع سنوات ، رأى والده النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه ثمرة ، ثم رآه مرة ثانية يسقيه حليباً ، وقال له : هذا الولد أنتفع به المسلمون .

ولما صار عمر المترجم عشر سنوات ، انقطع لطلب العلم إلى أن صارعره ثلاث عشرة سنة ، ثم توفى والده فصار يقرأ عند الشيخ أبى الخطيب ، وظل كذلك سنتين حفظ خلالها سنة آلاف بيت من « متون » مختلفة في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف · وكان يحفظ كتب الحديث كتاباً بعد

كتاب مع الإسناد ، ثم صار يشرح ويؤلف . وأول شرح هو فى مصطلح الحديث ، طبع فى مصر . ثم جلس فى المسجد الأموى لتدريس سائر العاوم للخاصة والعامة ، ثم طاف فى بلاد مختلفة ، منها القاهرة والإسكندرية والحجاز والأقطار العربية الأخرى .

وكان يقرأ درسه في الحديث من البخارى بالإسناد غيباً ، ويطبق عليه من سائر كنب الحديث مع الإسناد غيباً . ويطبق مأخذ المذاهب والأصوليين وعلماء التوحيد على الأحاديث ، ويبين من الأحاديث العلوم المقلية والنقلية ، وعلماء التوحيد على المسجد الأموى كان يشتمل على علوم الطب والهندسة والجغرافية والحساب وغيرها من العلوم الرياضية . وكان يجلس لذلك المدرس بعد صلاة الجمة من الظهر إلى العصر ، ويسرد الأحاديث من سائر كتب الحديث غيباً مع الإسناد ، ويسمى الناس من البلاد الإسلامية المختلفة لاستماع الحديث منه ، وأخذ الإجازة عنه . وقد أخذ هو الإجازة في الحديث عن العلامة الحديث من سائر البلاد يرسلون إليه القصائد والمدائع ، ويصفونه بأنه المجدد ، وساحب الوقت ، وقطب الزمان . وترجم له كثير منهم في كتبهم ومؤلفاتهم ، ومنهم العالم الهذي الشيخ عاشق الاهى .

ولما بلغ العشرين زوجه ابنته العلامة الشهير شيخ الشام الشيخ محى الدين العانى الرفاعى ، وجاءه منها أولاد أكثرهم نساء ، وله ولد واحد اسمه الشيخ محمد تاج الدين، صار من علماء دمشق الأعلام .

وقد عين في عهد الحكومة العثمانية مفتياً للجيوش ، وفي ههد الأمير فيصل شيخاً للإسلام ، وعرف منذ حداثته بأنه يقوم الليل ويصوم النهار ، ولايفطر إلا أيام العيدين ، وجلوسه على الحصيرة ، ولباسه من ثياب القطن ، ولايذهب إلى الحكام .

وقد سمع درسه كثير من علماء مصر ، منهم الشيخ محمد بخيت ، والشيخ رضوان العدل ، والشيخ مصطفى الجندى ، وتخرج عليه فى « دار الحديث » كثير من علماء الشام ، آخرهم الشيخ محمد المبارك ، والشيخ أمين السويد ، والشيخ توفيق الأيوبي. واستمر حتى بلغ الخامسة والسبمين مواظباً على درسه الخاص يوم الثلاثاء ودرسه العام يوم الجمعة .

وحيمًا هاجر إلى الشام العلامة السكبير الشيخ الكتاني جلس في درسه وأخذ منه الإجازة في الحديث . كما طلب الإجازة منه كثير من علماء الآستانة ومصر والعراق والحجاز واليمن وغيرها من الأقطار الاسلامية .

وقد جمع مكتبة نفيسة من المخطوطات خصوصاً بعد ما احترق قسم من مكتبة والده النادرة.

وللأستاذ الهلالى قصيدة طويلة فى مدح الشيخ بدر الدين يقول فيها:

يا عالما جـــــل قدره ومن حكى البحر صـــده
الدين أعــــلى سماء وأنت لاشـــك بدره
رحم الله الشيخ وأكرم مثواه جزاء وفاقاً.

### ترجمة أخدري :

ووقفت له على ترجمة أخرى بخط السيد محمود بن رشيد المطار ، قال : ولد الأستاذ العلامة الشيخ محمد بدر الدين بدمشق سنة ١٢٦٧ هـ ، وقد مدحته بقصيدة طويلة قلت فيها مؤرخاً مولده :

من قد مما بين الأنام قدره حافظ دين الله فهو بدره من نشأة قد طهرت أنفاسه مولده تاريخه (أغراسه)

وولادته كانت بداره - قرب دار الحديث بالأشرفية - مقر المترجم ومقر أثمة الحديث من سبمائة سنة من أبوين فاضلين تقيين ورعين : فوالدته السيدة عائشة من أسرة الكزبرى الدمشقية العريقة المشهورة بالعلم والفضل والحسب والنسب ، خصوصاً علم الحديث المنتهى رياسته إليها . وقد اعتنت بكفالنه بعد وفاة والده أشد الاعتناء ، وسلمته لشيوخ العصر للتلقي عنهم . أما والده فهو العلامة الإمام الشهير الشيخ يوسف ابن العلامة السيد بدر الدين ابن السيد عبد الرحمن ابن السيد عبد الملك ابن السيد عبد المنفى المراكشي السبتي الحسني المالكي . وقد ولد الشيخ يوسف في عبد النفى المراكشي السبتي الحسني المالكي . وقد ولد الشيخ يوسف في عبد العزيز التباع أستاذ الولى الشيخ الجزولي صاحب دلائل الخيرات . والشيخ عبد العزيز ينتهى نسبه إلى الولى الكبير الشيخ عبد العزيز ينتهى نسبه إلى ميدنا الحسن رضى الله عنه . وقدم دمشق بعد ماصار العلم الأوحد والأستاذ المفرد في سائر العلوم العقلية والنقلية ، خصوصاً

علم الأدب فكان عامل لوائه بلا خلاف. وكان تحصيله العادم بالجامع الأزهر وأخذ عنه العلامة الشيخ حسن العطار شيخ الإسلام الأسبق، والعلامة الصاوى والشيخ الفضالي والأمير الصغير والسيد محمد الحسيني الشهير بفتح الله والشيخ حسن القويسي وغيرهم من شيوخ العصر . واستجاز من الشيخ الحدث عبد الرحمن الكربرى، ومن رفقائه في الدرس كالعلامتين الأشموني والطهطاوي وأضر ابهما. وله مصنفات كثيرة تشهد له بالتفرد وماول الباع في سائر الفنون خصوصاً الأدب . فنها شرحه على «مولد الدرد بر » في مجلد سماه «فتح القدب» ونظم « درة النواص » للحربرى وهي مفيدة جداً ، ومنظومته الشهيرة في فن الرسم العربي، وشرحها المسي : كشف النقاب عن وجوه مخدرات الطلاب، وهي فريدة في بامها .

أما نظمه فكثير جداً يكاد لا يحمى ، مع حسن صياغة وإبداع تفرد بهما في عصره . وكان ينظم على البداهة ، ويكاتب أصدقاءه الكثيرين المتفرقين في سائر الأقطار بالشعر ، ويجيز به أيضاً . وقد أجاز العالم الشريف السيد أحمد عابدين صاحب المكتبة الشهيرة بالمدينة المنورة بقصيدة عصاء ساق فيها شيوخه الكثيرين وعدده . ثم رحل إلى الآستانة واتصل بالسلطان محود بواسطة صديقه الحميم شيخ الإسلام عارف حكت ، وبسط السلطان قضية « دار الحديث المشهورة مقر حفاظ الحديث وشيوخه وأثمة الدين من سبعائة سنة إلى وقتنا هذا (۱) ، مثل ابن الصلاح والنووى والذهبي والمدنى والسبكي وأولاده . فقام

<sup>(</sup>١) في حياة المفور له العلامة المحتق أحد تبهور إنها رحم الله ﴿

قومة الأسد المصور ، وسل سيف الحق ، وهو حامل لواء الشريعة فى زمنه وحامى ذمارها ، حتى أيده الله باستخلاص القسم المفصوب من تلك المدرسة «دارالحديث» ، وأتم تعميرها ، وافتتحت باحتفال كبير حضر ه العلماء والأمراء ومنهم الأمير عبد القادر الجزائرى الحسنى صاحب اليد الطولى فى مساعدته لاسترداد المغتصب . وقد كان له العون الكبير بواسطة شيخ الإسلام عارف حكمت بنيل مبتغاه واختياره معلماً بعد ذلك لنجلى السلطان محود «عبد الجيد وعبد العزيز » ، فعلمها أصول العربية ، وقد أجازهما بعد تلقيهما منه . كا مدح العلامة الشيخ يوسف بدر والد صاحب الترجمة ، السلطان محود و نجليه ، فى مقدمة منظومته ، وكذلك شيخ الإسلام عارف حكمت ، بقصائد كثيرة .

وقد ترجم له المؤرخان السيد مراد والسيد جيل الشطى ، فقال الأخير في طبقاته بعد أن ساق نسبه كا ذكرناه آنفاً : « هو المصرى المولد ، المغربي الشهرة والمحتد ، نزيل دمشق ودفينها الشيخ الإمام العلامة الفقيه المحدث الكبير الأديب البارع الشاعر البليغ المنضلع المتفنين الحمام الأوحد والعلم المفرد ، توطن دمشق بين سفر وإقامة . ولما عاد إلى دمشق الأمير عبد القادر الجزائري الحسني أحبه عبة عظيمة ، وقدره حق قدره ، فقد أخذ العلم في مصر عن مشايخ كثيرين ، وقرأ القراءات وأتقنها ، وصنف المصنفات الكبيرة مع الدين المتين والورع والزهد . وأخذ عن الشيخ سعيد الحلي والشيخ عبد الرحمن الكربري ، ودرس في الجامع وأخذ عن الشيخ سعيد الحلي والشيخ عبد الرحمن الكربري ، ودرس في الجامع الأموى ، وحضر العلماء والأفاضل درسه في مدرسة دار الحديث الشهيرة . وهي التي فتحها ودرس بها وأسكن بها الطلبة ، وكان ذلك سنة ١٢٧٠ هفسارت

له أثراً باقياً وخيراً جارياً . وقد نظم فيها قصيدته المشهورة « التحديث عن نازلة دار الحديث » وهي تزيد على أوبعائة بيت ساق فيها القصة بتمامها . وحسب المطلع عليها أن يعلم ماله من القدم الراسخة في العلم والأدب . وبالجملة – كان آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته ، قو الا بالحق ، لا تأخذه في الله لومة لائم . كان مهيبا تفر العظاء من بين يديه مهابة له وإجلالاً . حتى إن السيد طاهر أفندى مفتى الشام المشهور كان يتوارى منه لأنه تراخى عن نصرته في قضية « دار الحديث » . ثم سكن مدة طويلة بالمدينة المنورة ، وهناك نظم قصيدته التوسلية الشهيرة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وأولها :

إليك رسول الله وجهت وجهى لأنك باب الله فى أى محنة وأنت ملاذ العارفين بأسرهم إذا ما استغاثوا ، سيا يوم حسرة وهى قصيدة سارت بذكرها الركبان ، تقرأ عند اشتداد الكروب ونزول المصائب. ولقد أخبرنا أحد الثقات أنه كان إذا دخل من باب الجامع الأموى وأحس به بعض المدرسين قام محتفيا خشية الوقوف على درسه والتكلم معه!! كا أخبر بعض المعرين أنه كان يأتى بعض ضواحى دمشق وقراها كقرية دوما وكفر سوسه فيدخل الجامع فيجتمع عليه الناس للوعظ والانتفاع بعلمه وفضله ، فيقرأ أولا عشر من القرآن الكريم بالقراءات العشر ، ثم يشرع بالوعظ بلاكتاب . وقد أخبرنا الشيخ عثمان الدرمانى الحنبلي الفقيه إمام مسجد درما أنه جلس مرة للوعظ مبتدئاً ببيت من البردة فشرحه بأنواع الفنون . ثم توقف هنيهة فأنشأ عدة أبيات من بحر البردة وقافيتها . كا نظم تاريخاً بديماً منقوشاً على جدار درما الشهر .

وله مع الأمير عبد القادر الجزائرى الكبير واقعة مشهورة ، وهي أنه في أثناء احتدام قضيته و دار الحديث ، دخل على الأمير عبد القادر الجزائرى وهو يقرأ البخارى لتلامذته فقال موجها الخطاب للأمير : أصلى أربع تكبيرات على هذا الميت ، فكان هذا سبباً لقيام الأمير بنصرة الشيخ . وبالجلة كان مجدد عصره بلا خلاف ، وحامل لواء السنة بالاتفاق .

ورأيت بخط تلميذه الشيخ عبد السلام الشطى أنه توفى يوم الخيس ١٩ جادى الآخرة سنة ١٢٧٩ ه فى دمشق ، ودفن فى تربة باب الصغير ، وقبره ظاهر يزار ويتبرك به .

وأعقب المترجم نجليه الملامة الشيخ محمد بدر الدين وأخاه المرحوم الشيخ أحمد بهاء الدين ، وكان الأخير من أهل العلم إماماً في مدرسة دار الحديث ، ثم صار شيخا للتكية المجيدية يقيم بها الذكر والطريقة النقشنبدية إلى أن توفى إلى رحمة الله ، وخلف ولدا دعاه يوسف ضياء الدين ، وهو في كنف عه يطلب العلم أسوة بأسلافه .

### نشأة الأستاذ الأكبر الشيخ بدر الدين :

وقد نشأ الأستاذ الأكبر مولانا الشيخ بدر الدين في حجر والده العلامة الشيخ يوسف المشار إليه آنفاً . وحفظ القرآن الكريم بمونته وإرشاده ، وقرأ عليه مبادى والعلوم حفظاً وفهماً ، وحينا أشرف والده على الموت ، كان يقول له : تركتك لله يا بدر الدين ، وكان لوالده شغف عظيم به ومحبة شديدة له ، وقد ذكره في قصيدته التوسلية ، وكان غائباً عن دار الخلافة لأجل قضية « دار الحديث » قال :

وأما الذي قد أورث القلب حسرة

ففرقة من العين أعظم قسرة محمد ابنى من بــه امــتن خالتى

على عقيب الشيب إبان شيخة ففارقته قهراً ولا كافيل له

سوى من قضى بالبعد عنــه لحـكمة

وقولى هلى من رام لى عنه فرقة

بمحض الأذى : الله حسبي بمحرقة

وأهدى صلاني الماشمي محمدا

تُتمنعني قبـــل الممات برؤيــة

عليه صلاة الله ماحن غائب

وما اكتحلت عبن برؤيا الأحبــة

و بمناسبة « دار الحديث » ، تذكر حادثة أخرى لها وقعت خلال الحريق الهائل الذي شب في دمشق والنهم سوق الحيدية الشهير ، فقد احترق قسم منها ، فبلغ الوالى ، عزت باشا العابد ، الذي اعتزم عارتها على أحسن طراز بعد زيارته لها وتفقدها مع المرحوم السيد عبد الحيد الزهرارى ، وجدد العزيمة الصادقة على عارتها ، وصرف مالا كثيراً في هذا السبيل ، وبالرغم من قيام بعض أحفاد الذين عارضوا تعميرها من قبل لصرف همته ١١ ولكن الله أبي الا أن تعمر وتعود الكانت عليه . وهي بحمد الله عاصرة بأهل العلم والطلبة

من الصباح إلى المساء ، وهي المعهد الوحيد الذي تدرس فيه العلوم على اختلاف أنواعها ، وتقصد من أطراف الأرض فيزورها الجاوى والبخارى والهندى والصينى والأفغاني والمدنى والمصرى والداغستاني والعيني والنترى . فهي تعج بالأجناس المختلفة .

### وفى حقها قال « السبكي » :

وفى دار الحديث لطيف معنى أصلى فى جوانبها وآوى لعلى أن أمس بحر وجهى مكانا مسه قدم النواوى ويقال إن نعل المصطنى عليه الصلاة والسلام بحائطها القبلى. والله أعلم.

ولما نوفى والد المترجم - كان عمره اثنتى عشرة سنة ، فقعد فى غرفة والده بدار الحديث ، ولها اتصال بداره ، وصار يطالع الكتب التى تركها له والده مهمة عظيمة ، ويحفظ المنون فى أنواع الفنون بحافظة غريبة .

وقد أخرى رجل مغربى صالح ثقة اسمه الحاج أحمد، ، وكان مختصاً بخدمة بيت الشيخ، أن المترجم لما جلسمكان والده في الحجرة، وصار يطالعالدرس بالليل ، كان والده ينجلى له وبرشده بروحانيته إلى ما استعصى عليه فهمه من المشكلات.

وقص على أمه مايرى ، فقالت له : إن أرواح الصالحين تحضر وتزور من تحب . وكانت من العابدات الصالحات ، قل مثلها فى زمنها ، ثم إنها أخذت الأستاذ وذهبت به إلى العلامة أبى الخير الخطيب في دمشق ، وأوصته به خيراً ،

فعامله الشيخ المذكور معاملة ولده ، لما رأى عليه من سياء النجابة والذكاء المفرط، مع خلق كريم وورع عظيم . وشغله بمحفظ المتون في الفتون المختلفة ، فحفظ الألفية والشاطبية وألفية الحديث للمراق وغيرها بما يقدر بستة آلاف بيت. ثم شفعها بقراءة شروحها بفهم و إتقان ، ولم يكمل الثامنة عشرة من عره ، حتى نبغ نبوغاً باهراً ، خارقاً للعادة ، لفت إليه أنظار مِشايخهِ ، فأجازوه إجازة عامة ، وأذنوا له في الندريس والتأليف ، فشرح « غرامي صحيح في مصطلح الحديث، ولما يكمل العشرين من عمره ، وطبع الشرح سنة ١٢٨٦ هـ ، ثم أقبل على المطالعة لنفسه سممة شماء وعزيمة صحيحة ، لايفتر عن ذلك آناء الليل وأطراف النهار ، وحفظ من الأحاديث بأسانيدها ماشاء الله أن يحفظ . ويقال إنه يحفظ البخاري ومسلم بأسانيدهما ، ولا يغيب عنه حديث قط من الكتب الستة، ومن رأى الأستاذ في درسه العام وهو يسرد الأحاديث بأسانيدها، ويتكلم عليها بأنواع العلوم – عـلم أن الله اختصه بقوة حافظة خارقة للعادة لم يسمع بمثلها . ثم صار يكتب على بعض المتون شروحاً . فشرح ﴿ الإظهار ﴾ شرحاً مفیداً جداً ، ومنظومة « موافقات سیدنا عمر » للسیوطی ، وشرح « البيقونية » ومتونا كثيرة في الصرف . وكتب حاشية على « شرح المحلى على البردة » وحاشية على « الجلالين » فى أربعة مجلدات وكتب شرحاً على « مختصر ابن الحاجب» ؛ وقد رأيت ذلك كله بخطه . وله تقييدات كشيرة على أطراف الكتب، ولعل له تآليف أخر لم أطلم عليها ، لأنه يريد ألا ينسب له شيء منها تواضعاً ، وقد محا أسمه عنها كلها هضاً لنفشه ، كل ذلك ولم يتجاوز

العشرين من عره . ثم صار يقرأ للطلبة في الجامع الأموى النحو والصرف والبلاغة والمنطق والفقه وغيرها .

وقرأ درساً عاماً بين العشاءين ، ومحمت أنه كان يقرأ تفسير البيضاوى عن ظهر قلبه دون أن يحمل كراساً . وكان جهورى الصوت ، يجتمع عليه الخلق الكثير صفوفاً صفوفاً . فتعطلت دروس غيره من الشيوخ لشدة فصاحته ولإخلاصه الخالص .

ثم اعتزل في حجرته بالمدرسة ، ولم يخرج منها مدة سبع سنوات ، حتى يقال إنه ما كان ري أبداً ، ويصلى فيها حتى الجمعة لالتصاق حجرته بالمسجد من جهة الشرق. فأكب خلالها على المطالعة والحفظ ، مقبلا بكلينه على علم الحديث حنى صار فيه الحجة البالغة ، ثم رحل إلى حمص ، فأقبل عليه أهلها إقبالاً عظيماً وأخذوا عنه وكان ذلك في سنة ١٢٩٤ هـ، ثم رجم إلى حجرته في المدرسة حتى جاوز الثلاثين ، فقرأ درساً عاماً في جامع السادات عن ظهر قلبه من صحيح البخارى ، وقد بهرت الناس فصاحته وتكلمه على الحديث الواحد من علوم شي لم تعرف بديار الشام مثل الحكمة والطب والرياضيات وغيرها . وانتقل كنرة الخلق عليه ـ لما ضاق مهم الجامع - إلى جامع سنان باشا ، فكان يقرأ ليلتي الجمعة والاثنين من بعد المغرب إلى العشاء ، ويجتمع عليه الألوف من الناس، ويأتون من قبل المغرب فيصاون في الجامع، ويمكثون لشدة الزحام في أما كنهم، لامتلاء المسجد بسدّتيه العليا والشفل حتى الرواق وصحن المسجد إلخارجي وكان يحضر درسه العام عزت أفندي متصرف دمشق التركي

إذ ذاك بعد أن يبدل ثبابه ويلبس جبة وعمة على هيئة أهل العلم ، وأحبه محبة عظيمة . وما إن جتمع فى الاستانة بالوزراء وأهل الحل والعقد حتى أخبرهم بالاستاذ وأنه مع حداثة سنه من أجل المحدثين ، متكلماً عن ظهر قلبه فى سائر الغنون مع فصاحة وطلاوة تأخذان بمجامع القلوب ، فأثمرت مساعيه تعيين عشرة ليرات معاشا شهرياً للاستاذ دون علمه . حتى إن الاستاذ كان على عادته يقرأ الدروس فى الأصول والتوحيد والمعانى والوضع والمنطق كحاشية الازميرى على المرآة وحواشي التاويح والمطول والأطول والخيالى وحواشيه والعصام والكفوى على المرق على الوضعية والقطب على الشمسية وشرح حكمة الإشراق وغيرها ، وبينا هو يقرأ الدروس جاءه رسول الوالى ، فقدم له ظرفا كبراً يحوى براءة سلطانية بلماش المذكور \_ فقال الاستاذ له : ليس هذا لى ، وامتنع عن أخذه . . . مع بالمعاش المذكور \_ فقال الاستاذ له : ليس هذا لى ، وامتنع عن أخذه . . . مع أنه كان فى أشد الحاجة ، مم لم ير بداً من قبوله .

ثم تروج المترجم بكريمة المارف بالله ذى الكرامات الظاهرة والمناقب الفاخرة العالم السكامل السيد الشريف محى الدين العانى الرفاعى ورزق منها أولاده ، وصار أخو المترجم الشيخ أحمد بهاء الدين يتناول المعاش ، ويتولى أم البيت ، والأستاذ مشتغل بقراءة الدروس .

وفى سنة ١٢٩٨ ه أسند إليه التدريس فى الجامع الأموى، فقر أه باحتفال حضره أعيان العلماء والرؤساء والوالى وجماعته ، وكان إذ ذاك (مدحت باشا) فابتدأ بالحديث الأول من صحيح البخارى ذا كرا سنده ومشابخه ، وأتى على مقدمة عظيمة فى علم الحديث شارحاً منقوله ومعقوله ، وما ترك علماً من العلوم

إلا ذكر شيئاً منها . واختتم بالدعاء بالصلاح والنوفيق لولاة الأمور . واستمر كذلك في إلقاء هذا الدرس كل يوم جمعة بعد صلاتها إلى أذان العصر . مبيناً مايني على الحديث من الأحكام الشرعية على اختلاف مذاهب المجتهدين و مرجعا الأقوى منها مأخذاً وأدلة . وقد تبلغ الأحاديث التي يذكرها بما يتعلق بحديث الباب مائة حديث . ويدلل على المسألة الواحدة بما يطبقه من علم الأصول وآداب البلاغة في البحث والتفسير والتوحيد والأدوات كلها حتى الحكمة والفلسفة والطب والهيئة والمندسة ومناينهم أحد الذين عصصوا في الطب والرياضيات مثلا ، فيشهد له حين يسمعه باليد العليا في هذه الفنون !!

وعلى الرغم من حضور درسه الحكام والأمراء والقضاة جلوساً جانبه وحوله ، وأكثر الحاضرين وقوف ، فإ نه يبلغهم جيماً صوته بلاتوقف ولاتلمنم منتقلا من البحث إلى الآخر بأدنى مناسبة ، ويذكر الأحاديث المخوفة مشددا الأمر على من بيدهم أمور الناس فيبكيهم ويذكرهم بالعودة إلى الرجاء والثواب للعادلين والذين لإماناتهم وعهدهم راعون - بين ترغيب وترهيب فى وصف العلاج ، شأن الحكاء ، مع إجابته متيسها متلفتاً عما يخطر ببال المتخصص بعلم من الأسئلة ، متكلما فيه مفيداً ومجيداً . ويختم درسه بآيات مطبقاً إياها بما يحير الألباب . ومن عادته الجلوس فى مصلاه بعد صلاة الفجر مع الجماعة \_ فارئا أوراده إلى طلوع الشمس مؤديا صلاة الضحى ، وما قطعها مرة حتى فى الحج \_ فيقوم للوضوء مستقبلا القبلة داعياً ومصلياً بعد عودته إلى غرفته نوافل

كثيرة ، فا ذا أذن للظهر صلاه مم الجاعة إلى صلاة العصر فارثا درساً أو أكثر إلى قبيل المغرب، فيصليه جماعة أيضاً \_ ذاهباً إلى داره بعد الصلاة ، فيغطر ويجلس للدرس في بيته ويحضره الـكثير من الخاصة والعامة ، إلى أن يصلي المشاء جماعة ، ثم يذهب إلى مضجمه . علما بأنه لم يصل إماما في حياته ، مع كونه لم يترك صلاة الجماعة أصلا ، وكان يزور أهل الصلاح والتقوى والفقراء متفقدا مدارس الأولاد الصفار طالبا الدعاء منهم ومن معلميهم ماسحا برءوس الأيتام ، وكذلك زيارته المسجونين ناصحا وأعظا متلطفا ممهم . ولم يدخل طول عمره دواوين الحكومة ، متورعاً كثيراً في الفتاوي الفقهية ، وكثيراً ما يحيلها إلى بعض تلامذته. وقد وصفه أحد علماء الهند بقطب الزمان ومجدد الأوان ، كما كان شيخ الإسلام في الآستانة يقول عنه إنه قطب العالم الإسلامي . ورحل إلى الحجاز مرتبن، فقرأ بمكة المكرمة بعض كتب الحديث، كما زار مصر مجتمعاً بالشيخ الأشموني رفيق والده في الأزهر وذهب إلى القدس الشريف وغيرها .

وكانت زيارته للروضة النبوية الشريفة فى حجته الأخيرة سنة ١٣٣٣ هـ قبيل صلاة الجمعة ، فاغتسل ولبس أحسن ثبابه ، ثم توجه إلى الحرم النبوى ، فلما دخله اجتمع عليه الخلق ، ولكنه لم يكلم أحداً منهم حتى خرج ، ثم أخذ يستقبل أفواجاً بعد أفواج من العلماء والطلبة وغيرهم . ثم رحل إلى الاستانة مرتين ، وعين أستاذاً للعلوم الدينية ، وتولى مشيخة الإسلام فى حكومة الملك فيصل الأول .

وكان رحمه الله ، ربعة ، خفيف العارضين ، قليل شعر الوجه ، مرتفع الجبهة وعليها أثر السجود ، وآية المهابة والنجابة والذكاء المفرط تلمع من وجهه الأبيض وعينيه الحادتين جاذبية ، ويداه كالحرير لينا والفضة بياضا ، يلبس الثياب البسيطة التي لا عمزه عن غيره ، قليل الكلام إلا في الدرس ، ورعاً ، مضرب الأمثال ، ماقبل هدية قط ، ولارثى مفطراً فيا عدا الأيام المنهى عن صيامها ، مهنما بأمور الخلق أكثر من اهتمامهم بأنفسهم ، حريصاً على نفعهم ومنفعتهم ، شافعاً بأمور الخلق أكثر من اهتمامهم بأنفسهم ، حريصاً على نفعهم ومنفعتهم ، شافعاً لهم عند الحكام فلا ترد شفاعته . كاكتب إلى كثير من الملوك والأمراء والحكام في أقطار الأرض ، حاثا لهم على العدل وإقامة الحق بين الخلق ، فلسان الخلق أقلام الحق ـ رحمة الله عليه وعلى أمثاله من أهل الصدق بين العالمين .

# طيا هنرا بحكزائري

#### A1771 - 1771 a

رجع نسب الشيخ طاهر الجزائرى إلى أسرة الأدارسة بالمغرب، ويعتبر والده السيد محمد صالح بن أحمد بن موهوب الجزائرى ، الإدريسى الحسينى، آخر من قدم من أفراد أسرته إلى المشرق ، إذ قدم إلى دمشق سنة ١٢٦٣ ه واشتهر فيها بتبحره فى العلوم والمعارف، والتزامه مكارم الأخلاق، وبها توفى سنة ١٢٨٥ ه، تاركا عدة أولاد أشهرهم الشيخ طاهر المترجم له .

وقد ولد الشيخ طاهر بدمشق ، بعد قدوم والده إليها بخمس سنوات ، وعنى والده بتنشئنه وتربيته ، فتلقى علوم العربية وآدابها على مشاهير علماء عصره ، وعنى بجمع الكتب والمخطوطات منذ حداثة سنه إلى آخر حياته . كا عكف على دراسة اللغتين الفارسية والتركية ، فأتقنهما بجانب إتقانه علوم العربية ، وفي الوقت نفسه حذى اللغة المبيية ، وهي لغة قبائل الجزائر المغربية ،

وكانت هوايته للكتب سبباً لتنقله فى مختلف البلاد ، لجمع نفائسها ، فأكسبته رحلاته معارف جمة جديدة ، وتوثقت صلاته بكثير من العلماء والأدباء فى البلاد التى زارها ، وصار مرجماً يعتد به فى فن وصف المخطوطات ومعرفة مظانها .

وإلى الشيخ طاهر الجزائرى يرجع الفضل فى السمى الحنيث فى إنشاء كثير من المؤسسات النافعة فى دمشق ، وفى مقدمتها الجمية الخيرية الني ضم إليها مشاهير العلماء والوجهاء السوريين ، وتم تأسيسها سنة ١٨٩٤ م وأنشأت معارس عديدة ، كما أنشأت مطبعة قامت بطبع كثير من الكتب المدرسية .

ومن مساعيه الحيدة تأسيس المدرسة الظاهرية بدمشق، وإنشاء مكتبها الكبيرة التي جمع فيها ما كان مبعثراً من الكتب والمخطوطات القيمة في المساجد والمدارس وغيرها ، فحفظها بذلك من الضياع ، ويسر الانتفاع بها .

كا يرجع الفضل إلى الشيخ طاهر الجزائرى فى إنشاء المسكنبة الخالدية المعدس.

وإلى جانب هذا كله ، عك. - رحه الله - على جم نفائس المخطوطات ونوادر المطبوعات ، وواصل جهوده فى التأليف والترجة ، وقام برحلات عدة إلى جزيرة العرب وغيرها من بلاد المشرق ، ثم أعقبها برحلات أخرى إلى الأستانة ومصر والبلاد الأوربية .

وفى سنة ١٣١٦ هـ – ١٨٩٨ م ، عين منتشا لمسكاتب الشام ، ولبث فى هذا المنصب أربع سنوات ، قدم خلالها خدمات جليلة لتنظيم هذه المسكاتب والنهوض بها .

وحدث أن قام بمد ذلك برحلة إلى فلسطين ، وفي أثناء غيبته هناك قامت السلطات الحاكة في دمشق بتفتيش داره فيها ومصادرة كتبه وأوراقه

والتحفظ عليها في مكتبه الحاص بمدرسة عبد الله العظم (باشا) فاستاه من هذه المعاملة ، واستقر رأيه على المهاجرة إلى مصر ، وتم له ذلك في سنة ١٩٠٥. وحمل معه إليها أكثر محتويات مكتبته النمينة ، تاركاً بقيتها في المكتبة الظاهرية بدمشق بعد أن وقنها عليها . وقد رحب به علماء مصر وأدباؤها ، وبق فيها محوطاً بالإجلال والتكريم ، حتى أصيب بمرض طال علاجه في سنة وبق فيها محوطاً بالإجلال والتكريم ، حتى أصيب بمرض طال علاجه في سنة ١٩١٩ ، فعاد إلى دمشق حيث عين مديراً للمكتبة الظاهرية ، ثم عضوا في المجمع العلمي هناك ، ولكن مهضه ما لبث أن اشتد ، وأسلم روحه الطاهرة إلى بارثها بعد قليل .

وقد ترك الشيخ طاهر الجزائري عدة مؤلفات مخطوطة منها: النفسير السكبير ، والمعجم العربي ، والسيرة النبوية ، وجلاء الطبع في معرفة مقاصد الشرع . وموسوعة باسم « النذكرة » في عدة مجلدات ، ضمنها ما اختاره من فرائد المخطوطات والسكتب النادرة .

أما مؤلفاته المطبوعة فمن أهمها: كتاب « بديع التلخيص وتلخيص البديع » . وقد طبع على الحجر سنة ١٨٧٨ م . وكتاب « منية الأذكياء في قصص الأنبياء » ، عربه عن التركية وطبع سنة ١٨٨١ م . وكتاب « الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام » وموضوعه الحكمة الطبيعية ، وقد جمع بين قديمها وحديثها ، وطبع سنة ١٨٨٣ م . وكتاب « عقود اللاكي في الأصانيد العوالي » وطبع سنة ١٨٨٥ م . وكتاب « مدخل الطلاب إلى

فن الحساب، وطبع ثلاث مرات. وكتاب « عميد العروض إلى فن العروض، وطبع سنة ١٨٨٦ م.

وله مؤلفات كثيرة أخرى منها كتابان في مصطلح الحديث ها: « مبتدا الخبر في مبادئ علم الآثر » . و « توجيه النظر إلى أصول الآثر » . وكتاب في التجويد اسمه « تدريب اللسان على تجويد البيان » . وكتاب باسم « البيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن » . وقد انتفع بهذه المؤلفات في حياته وبعد مماته كثيرون من طلاب العلم والمعرفة في سوريا ومصر وغيرهما من البلاد العربية .

and the second of the second o

The parties of the second seco

# سيطيم الأمدى للنخارى

#### A 145A - 1717

وقفت له على ترجمة بخط الشيخ سعيد البانى أحد مريديه قال : هو الشيخ سليم الآمدى أصلاً ، البخارى شهرة ، نسبة إلى بخارى بلدة أمه . ولد فى دهشق سنة ١٧٦٨ هـ ، و نشأ على حب العلم منذ نعومة أظفاره ، فكان نابغة فى العلوم التى حصلها فى الآداب العربية واللغة والفقه والأصول والحديث ، وألم ببعض العلوم ، واقتنى مكتبة نفيسة . وقد تخرج فى المدارس التحصيرية كأمثاله فى زمانه ، ثم تولى شئون تربيته العلمية الشيخ محمد البرهائى خال والدته ، وكان من فقها الحنفية بدهشق ، فلقنه العلوم الدينيه من فقه وغيره ، ووكل إلى العلامة الشيخ عمر الأصفهانى حفيد الشهاب العطار ، تعليمه العلوم العقلية من منطق وحكمة ، وعلوم العربية من صرف ونحو ووضع ومعان وبيان وبديع .

ثم لزم المترجم له بعد ذلك العلامتين الجليلين : أستاذنا الشيخ بكرى العطار ، ومنلاطه السكردى ، للتزود من علوم العربية والعلوم العقلية . وتلقى الحديث الشريف ، رواية ودراية ، من علامة دمشق ومحدثها الجليل الشيخ سليم العطار . كما أنه لزم علامة دمشق النحرير والشيخ محمد الجوخدار والشيخ محمد الجزائرى مفتى السادة الماليكية بدمشق . وأجازه فقيه الديار الشامية السيد محمود أفندى الحراوى مفتى دمشق الأسبق ، بعد أن لزم مجالسه العلمية واقتبس منه كثيراً من الفوائد والقواعد .

وكان هو والسيد أبو الخير عابدين والمرحوم طاهر الجزائرى رفاقا في الطلب منذ عهد الشباب ، وأخذوا عن طبقة واحدة ، ثم تخصص كل واحد منهم ببعض أنواع العلوم .

وحيمًا سافر إلى الديار الحجازية الحج وزيارة الروضة النبوية الشريفة ، مكث يمكة المكرمة ستة أشهر ، تلقى خلالها متن « الشمسية » فى المنطق و « الربع الجبيب » من الشيخ رحة الله الهندى ، صاحب كتاب « إظهار الحق » . ودرس « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالى ، على السيد أحد الدهان من علماء مكة . كما لزم دروس السيد زيني دحلان منتى مكة المكرمة .

ولما رجع من الحجاز ، أسندت إليه وظيفة مفتى لواء المدفعية في الفيلق الخامس ، بعد أن أحرز السبق في الامتحان لها ، ولإجادته اللغة النركية تمكاماً وكتابة ، مع إلمامه باللغة الفارسية . فنهج في وظيفته منهج النزاهة والأمانة . واستمر إلى فلك يقرى وطلاب العلوم ، ويتبحر في علوم العربية وآدابها ، وفي التاريخ والطبقات والشريعة ، واطلع على كثير من نفائس الكتب التي كانت كنزاً دفيناً ، فحاول هو وصديقه المرحوم الشيخ طاهر الجزائرى كشفها وإحياءها ، وكان بطبعه محبا للاطلاع على جيم المؤلفات الحديثة في علوم وإحياءها ، وكان بطبعه محبا للاطلاع على جيم المؤلفات الحديثة في علوم الاجتماع والعمران والسياسة والحمة النظرية والعماوم الكونية ، وعلى الصحف السيارة والمجلات العلمية التي تقنطف من عمرات علوم الغرب .

لهذا كان من العلماء الجيدين ودعاة الإصلاح - وقد خدم المعارف خدمة نذكر فتشكر حينا كان عضوا في الجمية الخيرية المؤلفة في عهد مدحت

باشا الوزير المماني قبل إحداث مديرية المعارف. وكان على جانب عظم من الذكاء وسرعة الخاطر وقوة الحافظة ، صليم الصدر ، طاهر القلب لايضمر السوء والغش لأحد، شديد الغيرة على الوطن والشعوب العربية ، مستمسكاً بدينه ومبادئه ، لكنه يمنت التعصب الذميم والتنظع بالدين . رحب الحيا رقيق الشمائل ، يحب النظافة والإتقان والترتيب والنظام، فاثق الهمة، جامعاً بين تؤدة الشيوخ وهمة الشباب ، صداعاً بالحق لاتأخذه في الله لومة لائم. وله مواقف عجيبة من هذا القبيل، كان آخرها موقفه مع جال بإشاء فقد كان الشيخ بوصفه من كبار الأحرار المصاحبن لابرضي عن الحـكم المطاق ، بل ينشد الإصلاح الذي من شأنه سمادة الوطن وعرانه وحياة الأمة ورفاهيتها ورقى الدولة وصيانة كيانها ، فاتحد رأيه مع رأى أحرار الترك أعضاء جمعية « تركيا الفتاة » وانتظم في سلك هيئاتهم السرية ، وظل زها؛ ثلاثين سنة يجاهد في هذا السبيل ؛ معرضاً نفسه إلى الخطر ، حتى أعلن القانون الأساسي . وحيمًا رأى تهور الاتحاديين انسحب من جمعيتهم ولزم الحياد ، وحيمًا عادوا فى طغيانهم وبدت عليهم علائم سوء النية نحو العناصر غير التركية ، خصوصاً العرب ، اضطر إلى المجاهرة بمخالفتهم ، وانتظم في سلك حزب الحرية والاثتلاف . ثم كان في طليعة المنادين بالإصلاح والمطالبة بمحقوق العرب المهضوءة ، فحنةت عليه الحكومة التركية وتربصت به الدوائر ، حتى أعلنت الحرب المامة منة ١٩١٤ م ودخاتها الدولة ، وتولى جمال باشا قيادة الحملة المعروفة ، فقبض على الشيخ وزج به في سجن الشرَّمَاة شهرين ، ثم سيق

إلى مجزر عاليه ، و ننى بعد ذلك إلى الأناه ول ، وكان ولده المرحوم محود جلال في عداد الشهداء .

و فيها هو سجين في 'نزُل « دمسكس بلاس » استدعاه ُ جال باشا، وأفهمه أنه يريد إعفاءه من النني، على شرط أن يكف لسانه عن الطمن على الحكومة، فأجابه بقوله : « انض ما أنت تاض » فأيقن جال أنه لن يسكت عن مظالم الحكومة ، وعدل عن العفو عنه .

وظل الشيخ يشنع على فظائع الحكم غير مبال ولامتهيب ، وقد أعجب بمله وفضله وإخلاصه كل من صحبه من علماء الأثراك وسراتهم وأعيانهم .

وعقب الانقلاب المثمانى ، طلب أن يحال إلى التقاعد فأجيب طلبه ولام بيته، وعكف على مطالعة كتبه ومزاولة درسه وبحثه . ثم ألح عليه إسماعيل فاضل باشا ، أحد ولاة سوريا ، فى قبول عضوية لجنة الأوقاف ، فقبل بعد أخذ ورد طويلين .

ولما ذهب الحسكم المركى ، عين عضواً فى مجلس الشورى . وانتخب عضواً فى مجلس المارف السكبير ، إلى عضواً فى مجلس المارف السكبير ، إلى أن أسندت إلى عهدته رياسة العلماء فى دمشق .

وكانت وفاته في جمادي الأولى سنة ١٣٤٧ هـ بدمشق ، رحمه الله .

# محُ مَدُ أَبُوالْحِيْرِ عَابِدُين

#### PF71 - 7371 A

وقفت له على ترجمة بخطه(١) ، قال فيها رحمه الله :

إن هذا الحقير أبو اللير محمد بن أحمد بن عبد الني بن عمر ، المروف كأسلافه بابن عابدين ، المتصل نسبهم الشريف بالسيد الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم ، كما هو مذكور فى مشجر النسابة الحيدى ، وفى تسكلة رد المحتار . وأما مولده فدمشق الشام سنة تسع وستين ومائتين وألف من الهجرة . نشأ فى حجر والده ، ودخيل المدرسة سنة ثمانين ومائتين وألف ، فأخذ النحو والصرف والفقه والسكلام والحديث والأصول والمنطق والنصوف والفرائض والحساب والمصطلح والبيان والتفسير والآداب عن جملة من أفاضل العلماء ، منهم : والده ، وابن عمه السيد محمد علاء الدين صاحب النكلة ، والشيخ محمد الطنطاوى ، والشيخ بكرى العطار ، والشيخ محمد الملاطى ، والشيخ عبد الرحمن البوسنوى الشهير بمغربي زاده ، والشيخ سعيد الأسطواني والسيف على عبد الرحمن البوسنوى الشهير بمغربي زاده ، والشيخ سعيد الأسطواني والسيف على عبد الرحمن البوسنوى الشهير بمغربي زاده ، والشيخ سعيد الأسطواني والسيف على

<sup>(</sup>۱) مولده فى سنة ۱۲۶۹ هـ ووفانه فى ٦ مارس سنة ١٩٢٥ م -- بناء على خطاب من المغفور له السيد محدكرد على رئيس المجمع العلى العربي بدمشق ووزير معارف سوريا الأسبق -- للمغفور له العلامة أحمد تيمور باشا مؤرخ ٧ -- آذار رس سنة ١٩٢٥.

خس وثلاثين سنة ، ثم تولى نيابة قضاء درما ، ثم قضاء بعلبك ، ثم قضاء درعا ، وسافر إلى الآستانة مرتبن بعد أن تولى إفتاء دمشق الشام ، وبعد أن دخلت الحكومة العربية دمشق الشام عزله الملك فيصل هن الإفتاء ، وعين عضوا في محكمة التمييز للنقض والإبرام .

وأما صحاعه الحديث وإجازاته به وبغيره فن والده وابن عمه ، ومن السيد الحزاوى ومن طاهر أفندى مفقى الشام الأسبق ، ومن الشيخ محمد البيطار أمين الفتوى ، ومن السيد محمد الكتانى حيما كان فى المدينة المنورة ، ومن كثير من المشايخ الأعلام ، كتابة من أكثرهم ، ومشافهة من الباتين

وأما أخلاقه فحب العزلة وقلة التردد على أبواب الكبار ، ولايحب الدخول فيا لايعنيه ، ويرجح راحة البال ، ويفضل الإقامة فى أكثر الأوقات فى قرية من قرى الشام .

وأما آثاره فله عدة رسائل لم ينشر منها سوى رسالة فى « تكرار القصص الواردة فى القرآن الكريم » حررها جواباً عن سؤال من بعض أهل العلم ، والمرجو من الله سبحانه حسن الختام .

### وهذه ترجمة أخرى للملامة محمد أبي الخير عابدين :

هو العلامة مفتى الشام محمد أبو الخير بن أحمد بن عبد الفنى بن عمر ، وبقية نسبه فى ترجمة ابن عمر أبيه السيد محمد علاء الدين عابدين . اشتغل بطلب العلم كأسلافه ، وجد وحصل وتولى الإفتاء بدمشق ثم تركه .

لقيته في رحلتي لدمشق ، فرأيت فضلا وكالا وتواضماً وحسن محمت ، واطلعت له على إجازة كتمها سنة ١٣٣٩ هـ، للملامة المحقق السيد أحمد رافع الطبطاوى يطلب منه إيصال سنده بالعلامة السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين عم والد المترجم ، فاستخلصت منها أصماء شيوخه الذين أخذ عنهم ، فنهم والده السيد أحد عابدين ، وابن عه السيد محد علاء الدين ، والشيخ طاهر أفندى مفتى الشام ، والشيخ محمد البيطار أمين الفتوى بدمشق ، والسيد محمود الحزاوي منتي دهشق ، والسيد عبد الله الصوفي الطرابلسي، والشيخ المفسر بكرى العطار ، والسيد حسين الغزى . وقرأ جملة من النحو والمنطق والحساب على عالم الشام الشيخ محمد الطنطاوي ، وقرأ المختصر مع حاشية الدسوق على الشيخ الصوفي محمد الملاطي . وانتفع كثيراً في النحو والصرف والحديث وغير ذلك بالأخذ عن الشيخ عبد الرحمن البوسنوى الشهير بمغربي زاده ، وممم بعض البخارى والحديث المساسل من الشيخ سليم العطار والشيخ مسلم الكزيري . وقرأ على الشيخ سعيد الأسطواني : «الأشباه والنظائر » مع مطالعة حواشي الحموي والسكفوي والبيري وأبي السمود، وحاشية الشيخ صالح ابن صاحب التنوير . وسمع من الشيخ يوسف المغربي حديث الأولية ، وأجازه إجازة عامة .

وللمترجم عناية وولوع باقتناء نفائس الكتب ونوادرها من المخطوط والمطبوع ، وله خزانة جمعت كثيراً منها على ما بلغنى ، ولم أطلع هلى شىء منها بسبب قصر المدة التى قضيتها بدمشق.

# حَسِنَ للدِّورالبيرُونَى

#### A 1484 - 1444

وقفت له على ترجمة ملخصة من مقالة نشرت بأحدى جرائد سورية بقلم السيد طه المدور - ابن أخيه - قال :

ولد سنة ١٢٧٩ ه ، ودرس على الشيخ محمد رمضان . وبعد أن بلغ الثانية والعشرين من عره ، ذهب إلى دمشق ، فأخد عن علمائها مثل الشيخ بدر الدين الخانى ، والشيخ الكربرى . ومكث بها خس سنوات ، ثم رجع إلى ببروت واشتغل بها ، ثم رحل إلى مصر ، واشتغل بالحضور فى الأزهر على شيوخه ، ومنهم الأستاذ الشيخ محمد عبده . ثم عاد إلى بيروت ، وشرع فى الإقراء ، فكان يقرأ كل يوم ١١ درساً بلا انقطاع . وبقى يدرس ويفيد لا سنة .

وقبل إعلان الدستور العثمانى بسنوات ، أسس المدرسة العلمية ، وجعل ناظراً لها . ثم تركها لأنها شغلته عن دروسه . وبعد إعلان الدستور \_ بقليل حعل أميناً للفتوى ، وأستاذاً للدروس الدينية في المكتب السلطاني ، وظال كذلك مع اشتفاله بالتدريس بالمساجد إلى وفاته . وكانت طريقته في التدريس حسنة يفهمها العامى والمتعلم .

وكان متوسط القامة ، حنطى اللون عسلى العينين، يميل إلى الزهد وعدم التأنق في ملبسه ، حسن الأخلاق ، متواضعاً ، كثير المطالعة ، يكره المزاح . وكان متضلعاً من المذاهب الأربعة ، وفريداً في المذهب الحنفي ، وفي المنطق ، وعلم المبراث ، وكثير من العلوم كالرياضيات والبلدان والتاريخ .

وأجازه كتبرون ، حتى لقد اجتمع عنده (٥٥) إجازة ، وكان نقشبندى الطريقة . وله من المؤلفات (٢٠) عشرون مؤلفاً . لم يطبع منها غير ثلاثة في النقه والتوحيد . رحمه الله .

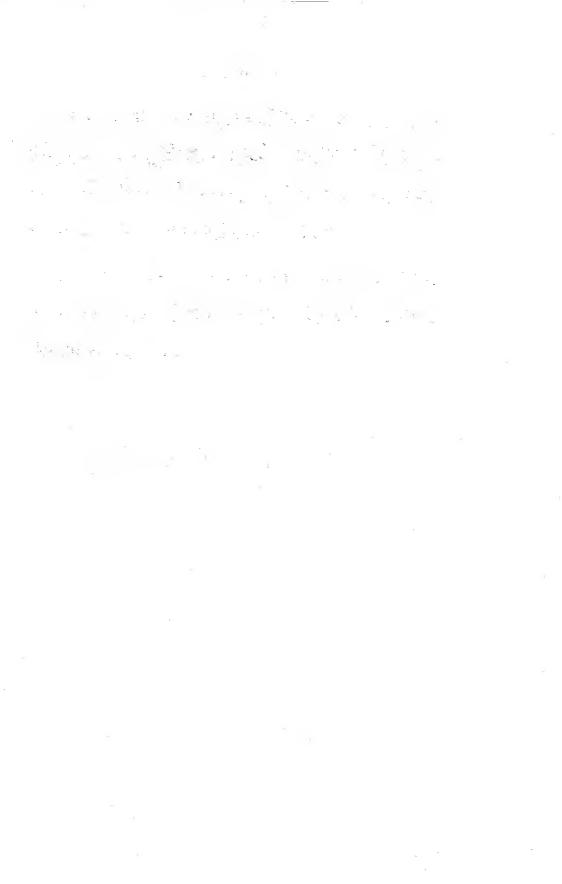

# أعشلام العستراق



| التاريخ                                | أسماء الأعلام        | رم ال | التاريخ    | أسماء الأعلام                  | رقم مىلىل |
|----------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------------------------|-----------|
| *172Y_114.                             | خالد النقشيندي       | 14    | A1717_170Y | نعان الآلوسي                   | · 1       |
| ************************************** | عبد الجليل البصري    | 19    | A1727_17YY | محود شكرى الآلوسي              | ۲         |
| *17AY_171A                             | أحمد السويدي         | ۲٠    | A114Y_ 1.Y | نائب بكتاش                     | ٣         |
| *1741771                               | هبد الغفار الأخرس    | ۲۱    | A1779_117Y | الحاج عمر البقدادي (باقرزاده)  | ٤         |
| #1771_177F                             | أمين الواعظ          | 77    | A1441- 14. | المنلا مختار فتحى              | 0         |
| A1717_1777                             | على الكردي           | 74    | *1771=1171 | أهو محدعبدالة السكردى البيتوشى | 7         |
| A17-8_177Y                             | المنلا عنمان الجبوري | 72    | 1711-19714 | عبدالغفور البغدادي             | Y         |
| A1794_1781                             | داود الكرخي          | 40    | *1777_117F | على السويدي                    | ٨         |
| *1444_1444                             | حسين البثردري        | 44    | A11/A-117A | مكى إسماعيل ولى                | 4         |
| 41794_17FF                             | عبد الفتاح البغدادي  | 77    | A1781-1171 | نامى الأربيلي                  | 3.        |
| *171X_177E                             |                      |       |            | سلبان الموصلي                  | 11        |
| ▲1٣٠٢_1 <b>٢</b> ٣٦                    |                      |       |            | عناية الله أغا القبولي         | 14        |
| ≥18.4=148A                             |                      |       |            | المثلا عبد الرحمن بن أبي بكر   | ۱۳        |
| A17-8_17.87                            | حيدر سلمان الحلي     |       |            | * × ×                          | 18        |
| A1777_1777                             |                      |       |            | محمد جواد السباهبوش            | 10        |
| *1770_177V                             | عباس الكرخي          |       |            |                                | 17        |
| *1774_17A1                             |                      |       |            |                                | 14        |
| - 1                                    |                      |       | x '        | X                              | )         |

# نعُ مَا إِنَّ الْآلُوسِينَ يَ

#### A 1414 -- 1707

وقفنا على ترجمة له بخط السيد محود شكرى الآلوسي مؤرخة ٢٢ رجب سنة ١٣٣٩ ، قال رحمه الله :

هو السيد نعان بن محود بن عبد الله بن محود الآكوسي البغدادي ينتهى نسبه إلى الحسبن بن على آل أبي طالب رضى الله عنهما . ولد يوم الجمة لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة اثنتين وخسين ومائتين وألف للهجرة النبوية . وقد أرخ ولادته يومئذ شاعر عصره عبد الحميد الأطرقجي فقال :

بدأ الكوكب الدرى والقسر الذي

محاسنه للشمس أضحت تسامت فسلا عجب إن فاح كالمسك عرفه

فها هـو من بيت النبوة نابت له ثبت الحـــق الصريح من الهـلي

وتاریخه : حــق لنمان ثابت ۱۲۰۲

وقد اشتهر بأنه السيد خير الدين نمان أبو البركات ابن السيد محمود عبد الله الآلوسي كما تقدم . ولم ينبت منه المذار إلا وجمع من الفضائل ما يسمه

أسفار ، ولم يبلغ سن العشرين إلا وصار من الأسائدة المعتبرين. أخذ العلم عن والده المبرور وعن أجلة تلامذته نمن كان بالفضل مشهوراً ، وقد أجازه العداء الأعلام والمشايخ العظام بجميع العلوم من منطوق ومفهوم ، وجمع من الأسانيد والأثبات مالم يجتمع عند غيره من ذوى الفضائل والكالات . وقد اقتحم مشاق الأسفار لذاك ، وطوى شقق البعاد لما هناك ، له المحبة التامة بالعلم وذويه ، والشغف الواقر بالفضل وحامليه ، لاسيا ما كان عليه السلف الصالح من الطريق المستقيم الواضح. فقد طوى قلبه على محبتهم، وساوك نهجهم وطريقتهم. فأحيا ذَكُرُهُم بَعْدُ الْدَرَاسُهُ ﴾ وأوقد مصباح هديهم بعد انطَّفاء نبراسه . سيف الله المساول على أهل البدع والأهواء ، والبلاء المبرم على من خالف الشريعة الغراء . ولا يَحْتَج في الغالب لتأويل ، ولا يميل إلى زخرف الأقاويل . فهو سلني العقيدة ، آمَر بالمعروف ناه عن المنكر ، صادع بالحق. فلذا كثر مما ندوه ، وخصاؤه وحاسدوه ، فإن الحق صعب على المفاوب ، وترك مألوف الموائد تأباه القاوب ، وكان في الوعظ لا يشق له غبار ، ولا يدرك في مضمار . فهو كالسيل المنحدر ، والنيث المنهمر . فهو كما قال القائل :

إذًا ما رقى للوعظ فروة مـــنبر

لخطبته فالكل مصغ ومنصت

فصيح عن الشرع الإلمَى ناطـق

وعن كل مذموم من القول صامت

تولى أيام شبابه بعض المناصب العلية ؛ فكان فيها محود السيرة ؛ حتى ترك

جميم ألسنة الناس تلهج بالثناء عليه ، ثم ترك ذلك وسافر إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر رسوله عليه أفضل الصلاة وأكل السلام . ثم عاد إلى وطنه واشتغل بالتدريس والتأليف . ثم سافر إلى دار الخلافة عن طريق الشام ، واجتمع بغالب هاتيك الديار - الأعلام، فاستجاز وأجاز، ومنَّ أيضاً على مصرلاً جل طبع تفسير وااده، واحتمع هناك أيضاً بأقاضلها ومشاهير علماتها ومنهم السيدعبد الهادى الابياري عليه الرحمة . فلما وصل الى القسطنطينية التي بها عصا النسيا ، فعومل هناك أحسن معامله ، وأحلوه من الاحترام محله . وبعد أن نال مقاصده عاد الى وطنه قرير المين ، بعد أن أقام في تلك الديار نحو سنتين . وعند ذلك مدحه الشَّعراء، وأثنى عليه الأدباء. ثم انتصب للندريس في المدرسة المرجانية، ونشر الفضائل والسنن النبوية . وكان قد جمع ما جمع من الـكتب النادرة ، فأوقفها على تلك المدرسة ، فهي إلى اليوم محفوظة فيها ، لم يزل المستشرقون يزورونها ويستكتبون منها ما ندر وجوده في غيرها . كانت هذه المدرسة مهجورة نمبت البوم في أكنافها ، حتى أعادها كما كانت أيام منشها .

ألف كنباً عديدة ، وتصانيف مفيدة ، منها حاشية على شرح القطر لمصنفه أكل بها حاشية والده ، وقد اشتملت على تحقيقات . ومنها كناب الشقائق واسمه شقائق النمان على شقاشق ابن سلمان ، وابن سلمان هذا كان من متصوفة بغداد اسمه داود أصله من عانات . كان داعية للبدع ، ألف رسالة دعا بها العوام إلى الغاد في أهل القبور . وقد قرظ الشقائق شاعر عصره عبدالباق أفندى العمرى بأبيات منها :

شفاشق ابن سلمان أضمت لما . . إلى آخر الأبيات .

ومنها الآيات البينات نصر فيها ما قاله السادة الحنفية فى باب الإيمان من عدم صماع الأموات. ولما نشرها كام لها القبوريون وقعدوا. ومنها جلاء العينين، فى المحاكة بين الأحدين، وهو كناب مشهور نصر فيه الشيخ ابن ثيمية ورد فيه ما تقوله عليه ابن حجو الهينمى المكى الشافعى. ومنها كناب غالبة المواعظ وقد خصه من كثب ابن الجوزى وغيره ورتبه ترتيباً حسناً سهل فيه مسالك الوعظ، فهو اليوم عليه اعتماد أغلب الواعظين فى الديار العراقية وغيرها. ومنها الأجوبة النمانية عن الأسئلة الهندية. وله كتاب مختصر مشتمل على كلام لا تختلف قراء ته صدراً وعجزاً، وكذا المكلات، كلفظ «سلس». وقد شرح كفاية المتحفظ للأجوابي ولم يتمه. وله غير ذلك. كلفظ «سلس». وقد شرح كفاية المتحفظ للأجوابي ولم يتمه. وله غير ذلك.

ومن أجل مصنفاته الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح ، وهوالكندى الذي ألف رسالة وطعن فيها على الديانة الإسلامية . والرد بمجلدين طبع في المند . وقد قرظه جمع من العلماء نظماً ونثراً ، منه قول على بن سلبان أحد أفاضل علماء نجد من قصيدة طويلة :

هـ البـ إلاأنه غـير آفـل

هو العــلم الفرد الذي فاز بالشــكر

تآليفه أمست جلاء عينوننا

وسارت بها الركبان في البر والبخر

ولاسيا الرد الفسيخ فأنه

كتاب حوى علما يجل عن الحصر

وبات به شرع الإلة ودينه

وأصبح مقطوعاً به دابر الكفر

والقصيدة طويلة . وكان حلوالمفاكية ، سريع المحاضرة ، محبوب العشرة ، كثير اللطائف والنكات ، حسن الحط ، وافر العقل . وكان مربوع القامة ، أبيض اللون ، يميل إلى الصفرة ، صبوراً على عناء المداراة . وترك أربعة بنين لم يزالوا مشتغلين بالعلم (١) . ثم إنه تمرض عدة أشهر . ثم انتقل إلى رحمة الله ، وحضر جنازته جع لا يحصون عدداً . رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>١) لم يبتى منهم اليَوْم أحد ، فسيْحَان الدائم ؟

# مَحُوُد شِيكِرَى الالوسى

#### A 1787 - 17VY

وقفت له على ترجمة كتبها بخطه، قال رحمه الله :

إن محود شكرى ، المكنى بأبى المعالى ، ابن السيد عبد الله بهاء الدين ، ابن أبى الثناء السيد محود شهاب الدين الآلوسى ، وينتهى نسبى إلى الحسين ابن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما ، ولله الحد على ذلك. وقد ولدت صباح يوم السبت تاسع عشر رمضان سنة اثنتين وسبعين وماثنين وألف .

ثم لما بلغت من العمر عمانى سنين خنمت الكتاب الكريم ، وشرعت في قراءة بعض الرسائل ، وقرأت طرفاً من العربية على والدى ، ثم أنخت مطايا التحصيل على الفاضل الكامل ، والشيخ الواصل ، علامة عصره وفهامة دهره الشيخ إسماعيل الموصلي رحمه الله . وكان في قوة الحفظ والذكاء وحسن الأخلاق على جانب عظيم ، كا أنه كان في الزهد والورع « جنيد» زمانه ، فلم عض إلا أعوام يسيرة حتى شملتني بركنه ، فوصلت الليل بالنهار في التحصيل ، وفارقت أخداني وأقراني ، وانزويت عن كل أحد . فأ كملت قسماً عظيماً من الكتب المهمة في المنقول والمعقول ، والفروع والأصول . وحفظت غالب متون ما قرأته من الكتب المفصلة والمختصرة ، وأدركت مالم يدركه غيرى ، ولله الحد .

سهرى لتنقيح العلوم ألذ لى من وصل غانية وطيب عناق وعايسلى طرباً لحل عويصة في الدرس أبلغ من مدامة ساق وصربر أقلاى على أوراقها أشهى من «الدوكاه» و «العشاق» وألذ من نقد الفناة لدفها نقرى لألق الرمل هن أوراق

ثم إنى توغلت فى اتباع سيرة السلف الصالح ، وكرهت ماشاهدته من البدع والأهواء ، ونفر قلبي منها كل النفور ، حتى إنى منذ صغرى كنت أنكر على من يغالى فى أهل القبور ، وينذر لهم النذور . ثم إنى ألفت عدة رسائل فى إبطال هذه الخرافات ، فعادانى كثير من أبناء الوطن ، وشرعوا يغيرون على ولاة البلد ، ويحرضونهم على كنابة مايستوجب غضب السلطان بني وفعلوا ذلك مماراً حتى ألجأوا بعض الولاة أن يكنب للسلطان بأن الأمر خطر إن لم يتداركه ، وأن العراق تخرج من اليد ، يسبب تغير عقائد الأعراب إلى ما يخالف ما عليه الجهور من العوام . ولم يزل يلح حتى ورد الأمر با بعادى إلى جهة ديار بكر .

فلما وصلت إلى الموصل قام رجالها على ساق ، ومنعونى أن أتجاوز بلدتهم وكتبوا كنابات شديدة اللهجة إلى السلطان ، فجاء الأمر بعد أيام بعودى إلى بغداد مع مزيد الاحترام والإكرام ، وسقط فى أيدى الأعداء . ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله .

وقد وفق الله تمالى لتأليف عدة كتب ورسائل ، تنجاوز خسين مؤلفاً ، ما بين مختصر ومطول . ومنها ما قد طبع ونشر . ومنها مالم يزل في زوايا

الخول والنسيان. وقد نظم في مداعى شعراء العصر على اختلاف بلادهم وتباين أقطارهم مما قد دون في كتاب مفصل ، مع مالهم من المنثور أيضاً. من ذلك ما قاله(١) أديب بغداد أخى في الله أحد بن عبد الحيد الشاوى الحيرى منى البصرة ، رحه الله تعالى ، في ١٦ جادى الأولى سنة ١٣١١ ه:

معاَلَتِني لو أعنب الدهـ للدهر

بما فید جری لاتنقضی آخر العمر

وحربى مع الأيام لاصلح بعده

ولاهدنة حنى أوسدً في القبر

وكيف وقد رومني بفراق من

على فراقيه أمرُ من الصبر

أخ ماجد ما دانس الوم عرضه

ولا خاط كَشحيه على الغدر والمكر

ولا تُعلُّب ، قلب المودة ـ إن بغب

له صاحب \_ يدميه بالناب والظفر

ولكنه يعطى المسودة حفها

وبجمسع الخلّ الوقاء منع النصر

ولاهمو عمن همه لبس فروة

يباهى بها أقرانه من بني المصرِ

<sup>(</sup>١) لهذه التصيدة عدة تخاميس وتشاطير من أدباء المعر .

وينفض تيها منرويه مفاخراً

ويرفع من فسرط التكبر بالمصدر

ويرفسل في أثوابه متبخنراً

وينظر كيا يرهب الناس عن شزر

لعمرى لقد جربت أبناء دهرنا

برمتهم فى حالة الخـــير والشر

وقلبتهم ظهراً لبطن بأسرهم

مراراً لدى الحاجات في اليسر والعسر

فما سمعت أذناى ما سر" منهم

ولا أبصرت عيناى وجه فتى حُرِ

وما إن رأى إنسان عيني واحــداً

کا شئت إنسانا ُيعد ُ سوى شکرى

ولو لم يكن في حاضر العصر مشله المسالة المسالة

لقلب على الدنيا العفاء بذا العصر

فقــل لغبي قاســـه بســــوائه

تُنظيف ولم يعرف النبر المصنى من الصُّفرِ

عداك الحجَى أبن الثريا من الثرى ؟

وأبن حصى الحصباء من درر البحر

وحيث إنى قد بلغت من العمر اليوم ما بلغت ، تذكرت قول بعضهم :

أعيني لِم لاتبكيان على عرى ؟ تناثر عرى من يدى ولا أدرى إذا كنت قد جاوزت ستين حجة ً

ولم أتأهب للماد ، فما عنرى ؟

فتوفرت على درس ألقيه ، وكتاب أنظر فيه ، وفرض أؤديه ، وتفريط في جنب الله أسمى في تلافيه ، لايشغلني عن ذلك شاغل ، ولايكف كني عن مثابرتي في نشر الفضائل ، لعل الله سبحانه وتعالى يدخلني دار رحمه ، ويسكنني مع من سبقت له الحسني في جنته ، فإن الرحيل قريب ، وكأني للنداء عيب . وما أحسن قول الإمام على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه :

إلى منهسل ، من وردو لقريب الله وهذا ملخص حالى ، وما جرى على من حوادث الليالى ، ونسأل الله حسن العواقب .

\* \*

ولما علم فقيدنا العلامة أحد تيمور باشا من إحدى رسائل العلامة الآب أنستاس الكرملي خبر نعيه ، كتب إليه يقول : « قضى الله ، ولا راد لقضائه ، أن يفجع العلم بإ مامه و نبراسه ، وأن يحرم المستفيدون من سندهم في حل معضلاته . ويعلم الله ما كان لهذه المصيبة من الوقع في نفسى ، ولكن ما الحيدلة ، وقد نفذ القضاء وطوى الكتاب . وإنا لله وإنا إليه راجعون ه .

وقد رثاه شاعر العراق الكبير السيد معروف الرصافي بقصيدة عصاء، عمل عنوانها « واشيخاه » وفها يقول :

أزمت عنا إلى مــولاك نرحالاً

الما رأبت مناخ القـوم أوحالا

صبح فشمرت للترحال أذياكا

كرهت طبول مقام بين أظهر أا

بجبث تبصرنا الحق خدّ الأ

ولم نرق نفسك الدنيا ونحن بها م

لسنا نؤكد بالأقروال أفعالاً

وكيف نحساو لذي عملم إقامته

في معشر صحب وا الأيام حبَّ الأ

لذاك كنت اعتزلت الفوم منفرداً

حتى أقاربـك الأدنين والآلاً

وما ركنت إلى الدنبا وزخرفها

ولا أردت بها جاهاً ولا مالاً

لكن ملكت طريق السلم مجتهداً

تهدى به من جميسع النماس خلالاً

(محمود شکری) فقدنا منك حبر هدی

للمشكلات بحسن الرأى حـــلالاً

قمد كنت الملم في أوطاننا جبيلاً

إذا تقسم فبها كان أجبالا

وبحر عـــلم إذا جلشت غـــواربه

نغصت بالحزن شهر العيد شوالا

أعظم برزاك في الأيام من حــدث

حرت على به الأيام عسالاً

أمست لروعته الأبصار شاخصة

أما الق\_\_\_لوب فقد أجفلن إجفالا

طاشت حصاة العُلا لما نعيت لها

وكل ميزان حــــــلم بالأسى شالاً

جنَّا أبو الهـول يشكُّو منه أهوالا

وإن أنى البيت، بيت الله، رج بــه

وأوجس الركن من منعاك زلزالا

أما العراق فأمسى الرافدان بــه

سطرين للدمسع في خمديه قمد سالا

بــكى الورى منــك حبراً لامثيل له

أقواله ضربت في العـــــلم أمثالا

بكوك حتى قيد احرت مدامعهم

كأنهم نضعوا فبهن جمريالا

ولو لنظنا لك الأرواح من كــد

لم نقض من حقك المفروض مثقالا

ولا نخصص في رزء بتعسرية

إلا علوماً أضاعت منــــك مفضالاً

فإن رزوك عم الناس قاطبة

يا أكرم الناس أعاماً وأخوالا

شكراً لأقلامك اللاني كشفت بها

عن أوجه العـلم أستاراً وأسدالا

كنبن في العلم أسفاراً سيدرسها

أهيل البسطة أجيالا فأجيالا

أمددتها بمسداد ليس يبلغه

دمعُ الأنام وإن يبكوك أحوالا

وكن في ُسبرِ جرح الجهل أميالا

بالمطلماً في سماء الفكر أنجب

مسدى إلى العلم رُحَّالًا و تُقَالًا

لو أننى بلنت زُهـر النجـوم بدى

نحتها لك بعد الموت تمث الا

ماضرنا بعد ما خملات من كُتُب

ألا نرى لك بين الناس أنجالا

إذا ذكرناك يوماً في محافلنا

إنى أخف لدى ذكراك مضطرباً

وإن حملت من الأحزان أثقالا

لأشكرنك يا (شكرى) مدى عمرى

وأبكينيك أبكاراً وآمالا

فأنت أنت الذي لقنتني حكماً

مها اكتسبت من الآداب سربالا

أوجرتني من فنون العلم أدوية

شفت من الجهبل داء كان قنالا

نميح عنل وفبلأ كنت مشنكبآ

أنا المقصر عن نماك أشكرها

ولو ملأت عليك الدهر إعوالا

فاغفر عليك سلام الله ماطلعت

شمس"، وما ضاء بدر ُ الليل أو لالا(١)

<sup>(</sup>۱) أي تلالاً .

### 

وقننا على هذه التراجم لبعض السادة العلماء والأدباء ببغداد بخط صديقنا الأديب الأستاذ على أفندى ظريف ، وهو معروف بعروبته وصدق لهجته ونبوغه فى العلم والأدب ، وفعا يلى بيان هذه التراجم:

# نَائِبُ بْكَاشِّكُ

#### A 11AV - 11.V

كان السيد الشيخ نائب بكناش أفندى ابن عمر أفندى البغدادى الممروف باسم بارودجي زاده — عالماً فاضلاً فقيهاً فرضيا .

وكان يلقب بملنق الأبحر – لسمة علمه وغزارة اطلاعه – مشهوراً بالذكاء والنقوى والورع، وقد عمر طويلاً إذ عاش نحو عانين سنة، وتوفى إلى رحمة الله فى سنة ١٨٨٧ هـ.

### الْجَاجُ عُهُمُ الْبُغْدَادِيُ (بَاقِيْرُزادُه)

#### \* 1774 -- 117Y

كان الحاج عمر أفندى البغدادى المعروف: بباقرزاده — عالماً فاضلاً مشهوراً بالحير والكرم والصلاح. وأصله دركرنلى ، ونبغ فى الفارسية، وعمر ١٢ سنة، وتوفى لرحمة مولاه سنة ١٢٢٩ هـ بعد أن انتفع بعلمه وإبر شاده ج م كثير من الدارسين.

### المنلامختارفييمي

#### \* 1777 - 117.

كان المنلا مختار أفندي ابن فتحى أفندى البغدادى — عالماً جليلا وفقيها فاضلا مولماً بالعلوم الرياضية ، وتمين في آخر أيامه خطيباً في جامع شهرابان ، وهي بليدة شرق بغداد تبعد عنها بمرحلنين ، وأصل اسمها «شهراباذ» ، وتوفى بعد ست وستين سنة قضاها في الفقه والدرس والتحصيل . وتوفى لرحمة الله سنة ١٢٢٦ ه ، رحمه الله .

# أبوم عَ اللهِ الله

#### 1211 - 1771 4

هو : أبو محمد عبد الله بن محمد السكردى البيتوشى ، ولد سنة ١١٦١ هـ، ونشأ فى بيتوش ، ثم هاجر إلى بغداد ، وأخذ العلم عن علمائها حتى فاق أقرانه ، وله عدة تآليف منها : « شرح الفاكهى » على قطر ابن هشام و « منظومة كفاية المعانى » وشرحها بشرحين مختصر ومطول . وله شعر رائق ، ومن شعر ه قبل وفاته :

إنى أحن إلى العراق ولم أكن

لامن رصافته ولا من كرخمه

لكن في بغداد لي من قربة

أشهى إلى من الشباب وشرخه

وتوفى في بلية الأحساء سنة ٢٢١ أيم يرحمه الله.

### عِبَ إلغِفُورُ الْبُعْدَادِي

#### - 1701 -- 1171

كان السيد عبد الغفور البغدادى من علماء الشافعية الأجلاء . وقد أخذ العلم عن الشيخ يحى المروزى العادى ، وعن الشيخ خالد النقشهندى . وكان عالماً فاضلا مشهوراً بالتقوى والزهد والورع ، نقشبندى الطريقة ، وهو ينتمى نسبه إلى سيدنا الحسين رضى الله عنه . وبلغ عره نحو التسمين ، وتوفى ببغداد سنة ١٢٥١ ه ، رحمه الله .

### عَلَى السِّوبِدِي البُغدَادِي

#### \* 1777 - 1174

هو الشيخ على أفندى السويدى ، ابن محمد سعيد أفندى ، ابن عبد الله أفندى المروف بالسويدى ، وكان عالماً فاضلا نحربراً ، فصيحاً بليغاً تقياً ، وله اليد الطولى في علم الحديث ، وله عدة تآليف ، منها : « العقد الثمين » ، وله كذلك شعر رائق ، قال من قصيدة طويلة : وأحسن رأى المسره ما كان حازماً

بفص\_ل خطاب يصطفيه المهند

ولا فضل إلا فى ذرى السيف والقنا ولاحم إلا حمم المتأبد وتوفى بالشام سنة ١٢٣٧ هـ، ودفن بجبل قاسيون، عليه رحمة الله ..

### مكاشماعيلوك

#### AFFE - AYYE A

كان مكى إسماعيل أفندى ابن ولى أفندى البغدادى عالماً فاضلاء أخذ العلم بالتلق عن أحمد أفندى الطبقجلى ، وعن غيره من علماً ، بغداد المشهورين في زمانه ، وعينه الوالى عمر باشا كاتباً لديوانه . وكانت ولادته سنة ١١٦٨ هـ ، إذ عاش ستبن سنة ، وتوفى إلى رحمة الله تعالى سنة ١٢٧٨ هـ ،

# ك إلى الأربيلي

#### 1411 - 1341-4

ولد فى أربيل ، ونشأ بها ، وبلغ من العلم والفقه ما أهله لتولى قضائها ، ثم هاجر بفداد فى أيام الوالى داود باشا \_ بعد أن استقال من قضاء أربيل . فعينه معيداً لدرس البخارى عنده ، ثم عينه \_ بعد مدة \_ قاضياً فى البصرة ، واستقال من منصبه بعد سنة ، ورجع إلى بغداد ، و توفى بها سنة ١٧٤١ ه ، حيث كان من العلماء المشهورين ، وعاش ٧٠ سنة ، رحمة الله عليه .

# سُرِيلانِ الموصيلي،

#### A 1777 - 1141

كان سليان بك الموصلي الأصل المعروف بفخرى زاده \_ عالماً فاضلا جليل القدر بارعاً في اللغة العربية ، ذا إلمام كامل بالفارسية ، ماهراً في علم المنطق والفلسفة ، قضى حياته بجداً في دراسات العلوم وتدريسها ليعم نفعها ويؤتى عمرها ، إلى أن توفى ببغداد سنة ١٢٢٣ ه رحمه الله ، وعاش نحو اثنتين وستين سنة .

### عِنَابِهُ آللهُ أَعَا الْهِبُولَى

#### A 178 - 1148

هو: عناية الله أغا ابن أحد أفندى القبولى البغدادى ـ وكان عالماً فاضلا بارعاً في علم الموسيقى ، وكان مولعاً باقتناء الكتب ، مشهوراً بالذكاء ، عاش ٥٥ سنة وتوفى سنة ١٢٣٠ ه ببغداد ، وله حاشية على « عبد الله البردى » ووجد بعد موته في مكتبته ١٤٦٣ كتابا ، كلها من نفائس المخطوطات في علوم مختلفة ، رحمة الله عليه .

### المنالاع الرحمن بن أبي بكر

#### AY11- 7371 4

كان المنلا عبد الرحن بن أبى بكر البغدادى عالماً فاضلاء اشتهر بالنبحر في الفقه الشافي، وكان تمسكه بالمذهب الشافعي سببافي تقلده الندريس يمسجه الشواف في الكرخ ، وقد توفى إلى رحمة الله سنة ١٧٤٧ ه ، وقيل إنه من مواليد سنة ١١٧٨ ه .

# عب للغن بزالشواف

#### AYII - PIYI

كان عبد العزيز أفندى الشواف عالماً فاضلا ، وكان يدعى : « سيبويه الثانى » . أخذ العلم عن أبيه العلامة محمد أفندى الشواف . وأخذ عنه عدة من علماء بغداد ، وهو من بيت علم وجاه . و توفى سنة ١٧٤٩ ه فى الطاعون الجارف ببغداد ، رحم الله ضحايا الطاعون ، ووقى المسلمين أجمين .

## مُحَلَّ جُوّادُ إِلْسِيَا هَبُوشُ

#### A 1740 - 1179

هو: السيد محمد جواد البغدادى المعروف بالسباهبوش، كان شيمى المذهب، طويل الباع فى الشعر والنثر، وأنهم بالزندقة، وبلغ داود باشا والى العراق أنه يحاول اختصار القرآن الكريم، فأحضره وسأله فى ذلك، فأنكر وقال له: إن لى أسوة بجدى ، فقد رموه قبلى بأكبر مما رمونى به .

ولما لم تثبت النّهمة أطلقه الوالى . وتوفى إلى رحمة الله سنة ١٧٤٥ ه . ومن شعره من قصيدة طويلة يرثى بها الشيخ خالد النقشبندى :

خدين الهموى خفّ الخليط المعاهد

وأطللا أحباب كهويت هوامد

وله قصيدة طويلة هجا بها بيوت النجار ببغداد في أيام داود باشا ، وهي مشهورة ، ومطلمها :

### صيالح التي يمي

\* 1771 - 11X.

هو: الشيخ صالح التميمي ، ابن الشيخ درويش ، ابن الشيخ على ذيني النميمي البغدادي . ولد سنة ١١٨٠ ه ببغداد. وتوفى بها سنة ١٢٦١ ه وعره ٨١ سنة . وكان من كتاب العربية الأوائل في أيام داود باشا والى العراق ، وهو من شعراء بغداد المشهورين ، ومن شعره من قصيدة في مدح داود باشا : مطلعت ك الزوراء أشرق نورها

فأعيادنا أيام\_\_\_ا وشهـورها

بعدلك والحسلم استضاءت شموسها

وبأسك والحيزم استنارت بدورها لعمرك مازاغت هن الرشد أمة

إذا كان عن داود بنـلي زبورها

# ع السوندي

A 1720 - 11XE

هو: العلامة على أفندى السويدى البغدادى العباسي ، من أكابر علماء العراق ، ومن أشرف البيوتات فى بغداد علماً وفضلاً وأدباً وفقها وتشريعاً . وقيل إنه من مواليد سنة ١١٨٤ هـ ، وتوفى لرحة الله سنة ١٢٤٥ هـ .

## خِيَالِدُ النِفِيسَبَندِي

#### + 172Y - 114.

هو الشيخ خالد بن أحمد بن حسين النقشبندى ، ولد سنة ١١٩٠ ه ، ف قصبة « قره طاغ » من بلاد شهر زور . والمشهور أنه من ذرية عثمان بن عفان رضى الله عنه . هاجر إلى بغداد في صباه ، وأخذ العلم عن علمائها ، ومنهم السيد صبغة الله الحيدى ، والسيد عبد الرحيم البرزنجي ، والشيخ محمد بن آدم الكردى ، وأخذ عنه جماعة من العلماء .

وله عدة تآليف قيمة منها : « شرح مقامات الحربرى » ، و « شرح المقائد المضدية » ، و « رسالة في إثبات مسألة الإرادة الجزئية » . وله ديوان شعر بالفارسية . وكان شافعي المذهب ، نقشبندي الطريقة ، عالماً زاهداً أديباً ، بارعاً في العلوم المقلية والنقلية . وأخه الإجازة الحديثية المتسلسلة من الشيخ الكزبري .

ولما علاصيته ، واشتهر علمه ، رحل إلى السلمانية لبث العلوم ، نم عاد إلى بغداد ، وأقام بها مدة طويلة ، ثم سافر منها إلى الشام فى أيام داود باشا والى العراق ، وتوفى إلى رحمة الله فى دمشق سنة ١٧٤٧ ه غير متجاوز الاثنين والحسين عاماً هجريا .

# عبد الجليل لبصيرى

#### A 1704-- 119.

هو: السيد عبد الجليل البصرى ، ابن السيد ياسين الطباطبائي . كان عالماً فاضلا أديباً ، كاتباً شاعراً ، أخذ العلوم عن علماء البصره ، وكان مشهوراً بالتقوى والصلاح . كريم الخلق ، على جانب عظيم من الحملم والتواضع والزهد والورع . وكانت ولادته سنة ١١٩٠ ه ، وتوفى إلى رحة الله سنة ١٢٥٣ ه .

### أجَمَذُ السّويْدِي

#### \* 17XY-171X

هو: الشيخ أحد أفندى السويدى — كان عالماً فاضلا، اشتهر بكثرة التحصيل وسعة الاطلاع فى علوم الفقه والتشريع، وبرع فى تفسير القرآن الكريم. وتولى القضاء مراراً فى بلاد العراق، وقد عمر تسما وستين سنة. وتوفى إلى رحة الله تعالى منة ١٢٨٧ هـ.

### عَبُدُ الْغِيفَارُ الْأَجْرَسُ

#### \* 179. - 1771

هو: السيد عبد الغفار الأخرس، ابن السيد عبد الواحد ابن السيد وهب. ولا في الموصل سنة ١٧٢١ ه و نشأ في بغداد . وهو سلني العقيدة ، علوى النسب ، وكان يتجول في البلاد العراقية ، وفي أيام صباء أرسله داود باشا والى العراق إلى الهند ليصلح لسانه من الخرس ، فرجع دون فائدة . وكان من الشعراء المشهورين ، وتوفي سنة ١٢٩٠ ه رحمة الله عليه . وقد جمع له ديواناً من الشعر بعد وفاته أحمد عزت باشا العمرى ، وهذا الديوان مشهور بديوان الأخرس .

ومن شعره من قصيدة طويلة :

ظمن الركب ضحوة وأرانى

لم يطب لي بعد الحبيب المقام

فاترك المرزل يوم جدد بجد

إن هزل المقام بالشهم ذام

### أمنين إلواعظ

#### 4771 - 3771 a

هو : السيد أمين أفندى الواعظ ابن السيد محمد أفندى الشهير بواعظ القادرية . كان عالماً نحريراً ، وفاضلاً أديباً ، وهو من بيت علم ومجمد ببغداد . وكان لاشتهاره بالتبحر في علوم الشريعة وفقه الحنفية يدهى: أبا يوسف الثانى . وقد ولد سنة ١٢٧٢ هـ وتوفى سنة ١٢٧٤ هـ رحمه الله .

### عيالالكودى

#### - 1412 - 1442

هو: على أفندى الكردى ، إذ كان كردى الأصل ، بغدادى المنشأ . أخف العلم عن هبد السلام أفندى والسيد إسماعيل أفندى الموصلى ، وكان عبوباً عند الخاصة والعامة . محترماً مهيباً أينما توجه أو أقام . وقد تقلد وظيفة الندريس فى مدرسة حسن باشا . وفى أواخر حياته تقلد وظيفة أمين الفتوى . وتوفى سنة ١٣١٦ ه وعمر نحوالتسمين . وكان مشهوراً بالورع والزهد . كا تخرج عليه جاعة من علماء بغداد، يرحه الله .

# المنلاع تأية المجبوري

#### A14.5 -- 1444

المنلا عثمان الجبورى البغدادى — كان عالماً فقيهاً مشهوراً بالصلاح والورع والذكاء، حتى إنه اختير تعيينه خطيباً في جامع الحلة من بلاد بغداد — فكانت حلقات دروسه غالباً ما يرد إليها جهور كثير العدد من رواد العلم والنفقه في الدين . وعمر رحمه الله نحو سبع وسبعين سنة . وتوفى بالحلة سنة ١٣٠٤ ه.

### كاؤد الكيدني

#### - 1444 - 1441

كان الشيخ داود أفندى الكرخى - من بلدة السكرخ - عالماً فاضلاً تقياً ورعاً زاهداً مشهوراً بالصلاح ، وهو من كبار الصوفية في بغداد . نقشبندى الطريقة، حنني المذهب . وقيل إنه ولد في سنة ١٢٣١ ه وتوفى إلى رحمة الله منه ١٢٩٩ ه .

### جسيان إليردرك

#### A1777 - 1777

كان حسين أفندى البثردرى ابن عبد الله عالماً فاضلا ، اشتهر بالتبحر في العادم العربية ، وتقلد التدريس بمدرسة الأعظمية مدة طويلة . وكانت وفاته رحمة الله عليه سنة ١٣٢٧ ه . وعره نحو التسمين ، وقد مضى في تدريس العادم العربية وإرشاد طلاب المعرفة إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم . ومكث أكثر من سنين عاماً يزاول مهنة الندريس وتثقيف الدارسين عليه ، جزاه الله خيرا .

### عَبُدُ الِهِنَاحِ البغدَادِي

#### > 1799 - 1777

كان عالماً فاضلاً جليلاً مشهوراً بالفقه ، حتى كان يعرف بأبى يوسف النانى . وعمل مدرحاً بمدرسة القادرية ، وعمر نحو ست وستين عاما ، وتوفى إلى رحمة الله تعالى سنة ١٢٩٩ ه بعد أن انتفع بدراساته وتهذيبه جم غفير من الطلبة والرواد .

### عبداليت لإمافندي

#### > 141¥ - 1445

هو: من أكابر علماء العراق، ولد سنة ١٢٣٤ ه في أيام داود باشا والى العراق، وأخذ العلم من العلامة السيد محمود شكرى الآلوسى، وعن العلامة عيسى النبدنجي . وأخذ عنه جماعة من علماء بغداد، وكان زاهداً ورعاً، عر طويلاً . وتوفى سنة ١٣١٨ ه . وهو من سكان الجانب الغربي من بغداد، وكان مدرساً في مدرسة القادرية، محترماً عند الولاة، محبوباً عند جميع البغداديين على اختلاف مذاهبهم ، وله نفوذ ديني على أهل السنة ، ولاسبا أهل الجانب الغربي .

ولما مات أغلقت أسواق بفداد ذلك النهار ، وكانت لموته رنة حزن . وهو حنفى المذهب ، وله رسالة « شرح الإظهار » فى المنحو ، و « شرح حديث جبريل عليه السلام » .

### الساعيل الموصيلي

#### 14.4 -1442

كان من أكبر علماء العراق ، أخذ العلم عن علماء الموصل ، مسقط رأسه ، في سنة ١٧٣٦ ه ، حيث كان مولده ، ثم هاجر إلى بغداد وسكن بها ، ثم نصب مدرساً في مدرسة الصباغين ، وأخذ عنه العلم جماعة من علماء بغداد ، منهم السادة شاكر أفندى الآلوسى ، والسيد أحد أفندى الخالدى ، وعلى أفندى الكردى . وكان سلنى المقيدة ، ذكياً ، زاهداً ، حسن الأخلاق ، توفى سنة المحرد . و بغداد .

# مُجَسَّمَدُ فيظِيلُفِ حِي

#### \* 14.4 -- 1444

هو: الشيخ الجليل محمد فيظى أفندى المفتى المشهور بالزهاوى ، كان عالماً فاضلاً ، هاجر من بلاده الكردية فى صباه ، وسكن ببغداد ، وأخذ العلم عن علمائها الأعلام ، حتى فاق أقرانه ، فولته الحكومة إفناء بغداد ، وبتى فى منصمه إلى أن مات إلى رحمة الله بعد أن عمر سبعين سنة . وتوفى سنة ١٣٠٧ ه و ترك عدة أولاد ، أشهر هم الشاعر جيل صدق أفندى الزهاوى ، ومحمد أفندى مفتى بغداد ورشيد باشا ، رحمهم الله جيماً .

# عِيدَ رُسُلِمان الحِلَّى

#### A17.8 - 1787

هو: السيد حيدر سلمان الحلى، ولد سنة ١٢٤٦ هـ بالحلة إحدى بلاد بغداد وهو من وجره أعيان الشعراء المشهورين، ومن شعره من قصيدة طويلة هذين البيتين:

زارت على رقبة عذالها فاقتبلل العمر بإقبالها طيبة الأردان ما استبخرت بالمندل الرطب كأمثالها

# أجْتُمَدُالمِشَاهِدِي

#### A 1777 - 1777

هو: السيد أحد أفندى ابن السيد إبراهيم ابن السيد المشاهدى البفدادى المنت ولادته سنة ١٧٩٧ ه ، وقد أخذ العلم عن علماء العراق ومنهم : السيد عبد الله أفندى الآلوسى ، ومنلا اسماعيل أفندى الموصلى ، وحسن بك الشاوى - فكان من أكبر علماء الشافعية ببغداد . وقد اشتهر بالعلم الغزير والزهد والورع . كا أخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ أبى بكر الصلاحيه لى الأربيلى . وفى أواخر أيام حياته تولى رياسة تكية الخالدية ببغداد ، ولما بلغ نحو أربعة وسيمين عاماً توفى لرحة الله سنة ١٣٣٦ ه

# عَبَّاسِ الْكِيْرِ خِي

#### A 1770 - 1777

كان من علماء بغداد . ولد بمدينة الكرخ سنة ١٢٦٧ هـ وهى إحدى مدن المراق ، واشتهر بالزهد والورع ، وكان عالماً جليلا وله مؤلفات كثيرة نفيسة معنوى على المخطوطات والمطبوعات وعين أميناً للفتوى ببغداد ، ثم عين مدرساً بمدرسة سامها ، وتوفى إلى رحمة الله سنة ١٢٣٥ هـ .

# عَبُالرَّارِ وَالْاعظِيَ

#### 1771 - 1771 a

هو من أكبر رجال السلفية ببغداد ، أخذ العلم عن عبد السلام أفندى ، والسيد نمان الآلوسى ، وعلام رسول الهندى ، وكان عالماً فاضلا زاهداً ورها ذكياً ، سلنى العقيدة ، غير مقلد لمجتهد ، وكان يدعى الاجتهاد . ومن تلاميذه السيدان حميدى أفندى الأعظمى ، ونمان أفندى الأعظمى . وكان له نفوذ دينى على النجديين ، وله أسفار عديدة في نجد والحجاز .

وتوفى إلى رحمة الله سنة ١٣٧٨ هـ وعره ٤٧ سنة .

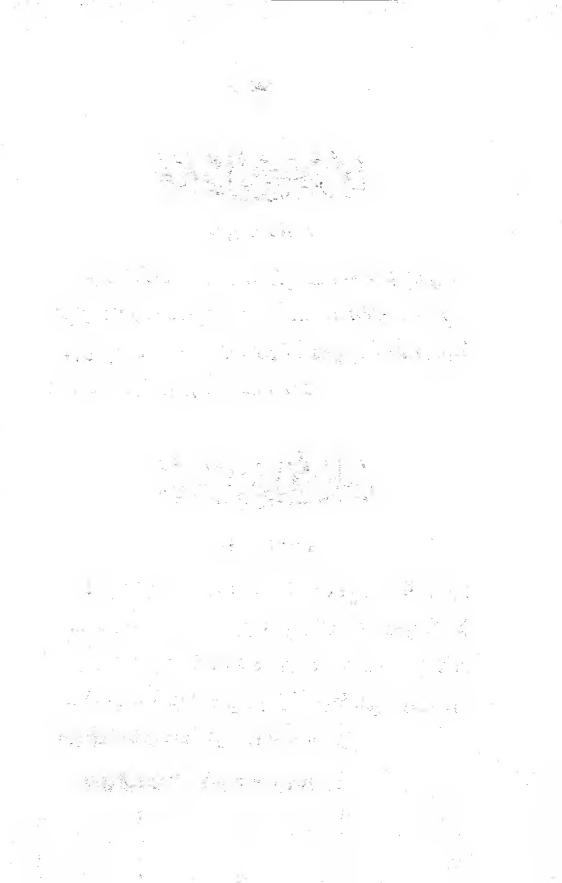

أعشلام الحجاز وخضرموت



| الناريخ                                              | أسماء الأعسلام      | 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 | الناريخ    | أسماء الأعسلام       | ارتم مسلسل |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
| A1784-1774                                           | محمد بن عقبل العلوى | ٤                                        | A1778_171. | محدشهاب الدين المصرى | ١,         |
| à.                                                   |                     |                                          |            | علوى بن أحد السقاف   | ۲          |
| 7-14<br>4<br>7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | in in the second    | . 7                                      | ×1441=144. | عثان الراض           | ٣          |

The same was to be a second of the second of

the contract that it is the second of the se

The state of the state of the state of

The stay of the selection of the second state of the

The grant of the state of the s

But the second of the second of the second of

Sept of the control of the best of the control of the control of

Share a secretary that he was the second

Will also the state of the stat

got the state of t

# مُحَلَّى الْمِائِلَةِ يَنْ الْمِصْرِي

#### A 1474 - 1416

هوالشيخ شهاب الدين الحجازى محد بن إسماعيل بن عرالمصرى عنداً الشافى منها ، وهو شريف النسب ، ولد بمكة اللكرمة سنة ١٢١٠ وحضر إلى القاهرة صغيراً و نشأبها واشتغل أو لابالقبانة ، ثم دخل المحكة الشرعية تليناً للنماء ومال للأدب ، حتى نبغ فى نظم الشعر واشتهر به شهرة تامة ، واشتهر أيضاً بمرفة الفنون الرياضية كالحساب والمندسة والموسيق . أخذ عن العلامة الشيخ حسن العطار شيخ الإسلام الأسبق . وانفرد بالرياسة في محرير الوقاع، ثم أحيلت إليه العطار شيخ الكسلام الأسبق . وانفرد بالرياسة في محرير الوقاع، ثم أحيلت إليه السابق عبلس الأول ، وتقرب إليه ومدحه بالقصائد ، فأحبه وقربه حتى صاد كبير جلسائه و ندمائه ، وجمل له فى كل قصر من قصوره حجرة يبيت فبها الليلتين والثلاث، إذا طلبه للمجالسة والمنادمة ، وأقاض هليه من نعمه ، وقبل شفاعته حتى صاد له بذلك جاه عريض .

وله معه نوادر غريبه ، فنها أن المترجم كان جالساً في حجرته مرة في أحد القصور ، ومعه بعض جلساء الوالى ينتظرون الإذن بالدخول إليه ، فقال في عرض كلامه : يقولون إن البغلة لأتحمل ، أفسلا يكون ذلك بسبب رطوبات أو ما أشبهها تموق حلها ؟ وعند الوالى أطباء كثيرون ، فلو أنه أمر بعضهم بالبحث في سبب هذه العلة وإزالتها ، فلست أشك في أنها تحمل بعد ذلك .

وأسرع بعض العيون، فبلغ الوالى كلامه، فجاءه بعد هنيهة أحد رجال القصر يقولون له: إن الوالى سيأمر الأطباء بما أشار به، ولكنه يسأل: ماذا يكون إذا لم تحمل البغلة؟!

فيهت القوم لنقل المجلس بهذه السرعة ، إلا المترجم ، فا نه قال لرجل القصر : بلغ مولاك أن لى كندبتين كل سنة أيام الباذنجان ، هذه إحداها .

وكان رحمه الله رقيق المزاج، أنيس المحضر، عظيم الرأس، وسطاً بين العلول والقصر، لا يمل جليسه من نوادره المستظرفة الطريفة الرائعة. وتعلق بعلم الموسيق فبرع فيه ، وأخذ عنه كثيرون، وجمع فيه كتاباً سماه « سفينة الملك ونفيسة الفلك » . وهو كتاب جليل في فن الموسيق والأغاني العربية حوى نخية من مختار الشقيق الرقيق وضروبه — طبع حجر سنة ١٢٨١ ه.

ومن مؤلفاته الكيثيرة يديوانشهاب الدين المصرى . وفيه : القصائد في كل فنون العروض وممانى الشعر ، رتبه على عانية أقسام .

ومن شعره في الهزج :

لأن ته بعشاق فهم فى عشقهم تاه والم مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن وقالوا حسينا الله وأرخ عام كتابه سفينة الملك سنة ١٢٥٩ ه.

وإذ جرت بالأمانى فيم أرخها

سفينة البحر بسسم الله مجيراها

وأنشد ما كتب على ستر السيدة آمنة أم المصطنى عليه الصلاة والسلام :

إن هذا الحي حي بنت وهب

وهي (فيه) أم الشفيع الضمين قمل ولا نخر هما

أم طه الكريم خـــــيد أمين

وأنشد في تقريظ كتاب ملتقي الأبحر سنة ١٢٦٣ ه.

أُنْفَحُ روضَ الآس والعبرسسر

أهدى أريج المسك والمنبر

أم عطر الآفاق طبب الثنا

من جهبـذ الشهبا المام السرى

من ملتق أبحدر عبرنانيه

أبدى صحاح الدر والجــــوهر

وأبرز الإبربز من كنزه

حتى بدا بحــــــكى سنا المشترى

وإذ زها بالطب\_\_\_ع أرخت

أبهى يجتاب ملتق الأبحسر

ومن قصيدة امتدح بها المرحوم الشيخ محمد أمين المهدى :

إن قلت في الفنوى سواك أمين

فأنا الذي فيما أقـــول أمــين (١)

يا كوكباً فيرق الساك مكانه

وضياؤه في الخيافقين مكين

الجيوهس الشفاف فطننيك التي

كالماء سال وما سيواه الطين

وكانت وفاته بالقاهرة سنة ١٣٧٤ ه ودفن خارج باب النصر بحفل حافل من العلماء والأدباء الذين يقدرون علمه وفضله ــ رحمه الله .

<sup>(</sup>١) أمين ، أي : أكذب

## عِلوى بْنَاخْمَا لِيَهِفَافْ

#### A 1770 - 1400

هو السيد علوى بن أحمد بن عبد الرحن السقاف ، نقيب السادة العلوبين بمكة المكرمة ، وأحد فقهائها الفضلاء والأعيان ولد بها سنة ١٣٥٨ه ، وولى النقابة سنة ٢٢٩٨ هـ مم هاجر بأسرته إلى بلدة لحج سنة ١٣١١ هـ ، ملبياً دعوة أميرها الفضل بن على ، فأقام بها إلى سنة ١٣٢٧ هـ ، وعاد إلى مكة المكرمة فتوفى بها في المفضل بن على ، فأقام بها إلى سنة ١٣٢٧ هـ ، وعاد إلى مكة المكرمة فتوفى بها في المحرم سنة ١٣٣٥ هـ ، من كنبه : حاشية في فقه الشافعية سماها « توشيح المستفيدين » ومجموعة فيها سبع رسائل . ورسائل في النحو والفائ والميقات ، وله مجموع منظوم فيه ثلاثون علما مماه : « مصطفى العلوم » وكتاب في وأنساب أهل البيت » .

وله بديعية نبوية رأيت أبياتاً منها ، قال فيها :

الاستدراك: قالوا نرى لك صبرا بعد فرقتهم

التوشيع : زادوا هياى بتوشيع الملام لهم

من مسولة الجائرين : البين والعدم

المنالطة : فالطنهم حين قالوا : أين منزلمم

ومَن هُ ؟ قلت : أهل البيان والسلم

النسيرة: إنى أغار عليهم أن أسميهم

وهم بقلبي ، وأشكو حسر بينهم

المناقضة : لهم لدى عهود لست أنقضها

إلا إذا شئت أو شاء الهـوى عـدمى

القسم : لابلغتني المعالى من تناولها

إن لم أكن في ولأني صادق القسم

رحمه الله رحمة واسعة

# عِيْنَان الرَّاضِي،

#### - 1771 - 177.

هو الشيخ عنمان بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عبد الرحن بن أبى بكر الراضى المكى شاعر بنى عون ، وأديب الحجاز فى عصره ، رحل إلى قسطنطينية وزار سورية ، وله قصيدة فى مدح بيروت . وأطلعنى ابنه الشيخ أحد راضى على بضعة آثار له ، منها :

ا ــكتاب و الأنوار الحيدية ، شرح فيه بديمية للأديب عبد الله فريج في مدح السلطان عبد الحيد مطلعها :

براعق فی الموی دلت عملی همی

لما استهلت دمـوع العين كالعنم

ومن هذا المطلع يارح ضعف القصيدة . أما الشرح فمن أكل شروح البديميات، وهو مجلد ضخم في ٧٧٥ صفحة جميل الخط، على هامشه تمليقات يسيرة بخط المؤلف.

٢ ـــ قطمة من كتاب له وضعه تعليقاً على « الرحلة الحجازية » السيد محد البتانونى . وقد مات رحمه الله قبل إعامه ، وفي هذه القطمة فوائد بمضها جدير بالنظر .

٣ ـــ نبذ من ديوانه . وأخبرني ابنه الشيخ أحد أنه يقع في مجلدين ــ

#### ومن شعره :

لله مم المنا ما بين قيرج والفدر من المنا في البو عالات البدور من غال قبابه في البو عالات البدور يسمو برونقه على أحسن الخوريق والسدير كم فيه من بدر تكعّل بالدلال على الفتور غير فيه من بدر تكعّل بالدلال على الأسير غير وملجأ الماني الأسير روح تكوّن رحمة لكنه في جسم نور محمة لكنه في جسم نور محمة إذا فن الغا م، سن بنائله الفرير وكان مولده نحو سنة ١٢٦٠ ه، وتوفي عكة المكرمة في ١٩ من الحرم وكان مولده نحو سنة ١٢٦٠ ه، وتوفي عكة المكرمة في ١٩ من الحرم

كا أخبرنى ابنه أيضاً أن كتاب « تاريخ الدول الإسلامية بالجداول الرضية » المطبوع على الحجر منسوباً للسيد أحمد بن زيني دحلان هو لأبيه صاحب الترجمة ، وأن منه نسخة بخط المؤلف الشيخ عثمان ما زالت عنده .

A Strategy and the strategy

entropies and the first term of the property of

erakatan jetar naja anti zaset i

# مُحِلِّ بزعق العِيلوي

#### PYYI - PSYI a

#### وقفت له على تُرجة بخطه ، قال رحه الله :

هذا تعريف بالفقير إلى الله ، محمد بن عقيل بن عبد الله يحيى ـ طلبه بعض الإخوان منه :

هو محد بن عقيل بن عبد الله صاحب البقرة ، ابن عر بن أبى بكر بن طه بن محد بن شيخ بن أحد بن يحيى بن حسن الأحر ، ابن على المناز بن علوى ابن محد مولى الدويلة ، ابن على بن علوى بن محد الفقيه المقدم ، ابن على بن علوى بن محد صاحب مرباط ، ابن على خالع قسم ، ابن علوى بن محد بن علوى بن عبد من ابن على المريضى ، ابن جمفر عبد الله ابن المهاجر أحد ، بن عيسى بن محد بن على العريضى ، ابن جمفر المسادق بن محد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب .

وأحد بن عيسى هو أول من سكن حضر موت من العلويين ، هاجر إليها من البصرة سنة ٣١٧ه ، وترجمته وترجمة المذكورين من آباه الممرف به مشهورة ، وكثير من أمهاتهم وأمهاتهن معروفة أنسابهن ، واللآنى تعرف سلسلة اتصالحن بالزهراء منهن نحو سبمائة ، رحمهم الله تعالى .

ولد محمد بن عقیل — بحضر موت بقریة مسیلة آل شیخ . ونشأ بها . وكانت ولادته ضحی یوم الأربعاء لبومین نقیا من شهر شعبان سنة ۱۲۷۹ م

الموافق ١٨ فيبروارى (فيرار سنه ١٨٦٣ م) . وكان والده السيد عقيل من أشهر أعيان حضر موت نفوذاً وعلماً ، وأكثرهم سمياً في إصلاحها ، وبنفوذه ونقوده وجده تم ماابنداً فيه والده السيدعبد الله من طرد يافع من قلب حضرموت وتأمير آل كثير عليها ، وكسر الجيوش التي جلبها يافع من الهندواليمن لأخذ الثار ، وقد بدأ إقامة سد مهم لرى قسم كبير من حضر موت ، فات قبل إعامه ، وأجرى عيوناً بجوار قرية ساة ، واقتنى كتباً جة جلها مخطوطة وبعضها من أقدم ما طبع ، ولم نزل محفوظة في مكتبته الحافلة بشتى العلوم والفنون والإداب .

ووالد السيد عقيل هذا هو السيد عبد الله المشهور في الحجاز والمين والهند وجاوة — بصاحب البقرة. وقد ترجم له أ كثر من واحد، وهو أحد الأعلام الجامعين بين العلم والعمل الساعين في إصلاح البلاد، وله عدة رسائل وفتاوى ممتمدة نافعة ، وجمع مكتبة محطوطة لم نزل بقينها أكبر مكتبة معروفة بمضرموت .

ووالدة محمد المذكور هي الزهراء بنت العلامة السيد عبد الله بن الحسين المسين طاهر ، وإليه وإلى أخيه أمير المؤمنين بحضرموت (ولم يدع بهذا اللقب بحضر موت غيره) وإلى ابن شقيقتهما السيد عبد الله صاحب البقرة ينتهى إسناد الحضارمة في العلوم الشرعية .

وبعد بلوغ محد هذا ست سنين، جلب له والده من يعلمه القراءة والكتابة في بيته حفظا له من الاختلاط بالتاس، وفي بضعة أشهر ختم قراءة القرآن النكريم

في المصحف. ثم حفظ عدداً من مختصرات المتون في العربية وغيرها ، من أكثر من ربع كناب الإرشاد في الفقه ، والملحة ، ونظم القواعد الفقهية ، وبعض دواوين الشعر وأكثر مقامات الحربرى وغير ذلك . وقد لازم والده إلى وفاته ، وقرأ عليه وانتفع به ، وحضر دروس عمه السيد محمد بن عبد الله نحو سنة ؛ وانتفع كثيراً من العلامة الأوجد الجليل السيد أبي بكر بن عبد الرحن بن شهاب الدين ، في أوقات منفرقة قضاها في رعايته بحضر موت وجاود والمند.

وقد احتاج للرحلة عن وطنه صغيراً لوفاة والده السيد عقيل سعر عليلة الأربعاء لثلاث بقبن مِن صفر سنة ١٢٩٤ هـ عن أقل من ٤٥ عاماً . فسافر في صغر سِنَّةَ ١٢٩٦ ه من وطنه بعد أن تزوج فيه بنت السيد عمان بن عبد الله بن عَقَيلَ بن يحيُّ الْمُلُوى أَكْبَرَ عَلَمَاء جَاوَهُ وَمُفْتِيهَا الْأَكْبَرِ ، فوصَلُسينَفَافُورُهُ منتصف ربيع الأول سنة ١٢٩٦ هـ، ودخل جزيرة جاوى ، واشتغل في بمض نواحيها وقياً جَاوَرها بالتجارة وبالزراعة وبالتصدير ، فكانت له صلات تجارية واسعة الأطراف ، بجهات متعددة في الصين واليابان وجزائر الفلبين وسومطره وغينيا الجديدة والمند والسند ويرمأ وسيلان والنمن والحجاز ومصر والشَّام والعرَّاق والأستانة والأناضول وبعض أوربًا . وله معارف ببعض تلك النواحي وأصحاب. ورحل وساح في الكثير من هذه الأصفاع ، وكرر زيارة بعضها ، وأقام مدداً في بعضها كالصين واليابان والحجاز والهند وسو مطره وبَعِضَ عُوامِمُ أُورِبًا ﴿ وَحَصْرُ مَمْرِضَ بَارْيِسَ سَنَّةً وَ١٩٠٠م مَ ثُمُ عَادِ إِلَيَّهَا بعد ذلك . ولم تكن له معرفة بغير اللغة العربية ولغة ملايو ، ويقهم قليلا من

لغة أردو الهندية ، وما لا يذكر من لغات أخرى ، وقيد فوائد متعلقة بثلك السياحات في مدة أكثر من أربعين سنة في مسودات لم تبيض ضاع بعضها .

ثم طاف فى حضرموت وغيرها منقباً عن آثار الأقدمين . وعرف كثيراً من أمراء جزيرة العرب ، وكبراثها وعلمائها ، ومن جهات أخرى . وانتفع بكثير من العلماء والصالحين ، وحضر دروس معظمهم ، وقرأ على بعضهم رسائل ومختصرات وأوائل كنب كالأمهات ، وأجازه كثير منهم بمروياتهم ، كما أجازه بعض من لم يتيسر له ملاقاته ، كالشيخ البركة محمد العرب نزيل المدينة ، وأرسل له لباساً مع الإجازة ، ومنهم الحافظ الجليل محدث اليمن الشيخ حسين بن محمد السبعى المبنى نزيل بهويال بالهند ، وقد ذكر طرقه وأسانيده فى إجازاته .

وعن أجازه مشافهة العلامة الصوفى السيد المحسن بن علوى بن سقاف السقاف، وبقية السلف السيد محمد بن إبراهيم بلفقيه ، والمعمر الصالح العابد السيد شيخ بن عمر السقاف ، والجبذ العلامة السيد أحمد بن محمد الحضار ، والبارع المحتق المتعنن علامة العصر السيد أبو بكر بن عبد الرحن بن شهاب الدين ، والحافظ الجليل الإمام السيد أحمد بن حسن العطاس الفرير ، والعلامة البركة السيد على بن محمد الحبشى ، وأعوذج الأسلاف شريف الأوصاف الورع الزاهد العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشى ، والصالح البركة السيد أحمد بن عمر العيدروس نزيل سورات بالهند ، والعابد الناسك السيد المحسن بن عمر العيدروس نزيل باروده بالهند ، وقد ألبسه كل هؤلاء خرقة الصوفية .

وبمن أجازه وألبسه خرقة التصوف علامة المدينة الشيخ حبيب الرحمن الدكني الهندي ، وبمن أجازه العلامة الحدث السيد محد مظهر المدنى .

وحصلت بينه وبين كثير من الفضلاء محبة ومكاتبة ، ومباحثة ومراجعة ، وحبب إليه ربه المطالعة في الكتب النافعة ، فكانت هي السمير والرفيق ، والتقط من بحرها فرائد فوائد أورد كثيراً منها فياجعه من الرسائل والكتب التي يشتغل بكتابتها في ساعات الراحة .

وكان حل إقامته و تجارته في جزيرة سينغافوره . وفي سنة ١٣٣٨ ه ، أرسل بعض أفراد أسرته إلى مكة المكرمة ، ثم في سنة ١٩٣٩ ه أرسل من بني منهم مع حاشيته ، ثم لحق بهم فيها ، وأقام بها ستة أشهر ، ثم رحل بجميع أهله ومن ممه من الحجاز في صفر سنة ١٣٤٠ ه إلى المكلا أسكلة حضرموت ، وهو الآن (١) بها ، وفقه الله لما به يرضى عنه ، بمنه وكرمه . والحد لله والصلاة والسلام على سيدنا محد وآله .

<sup>(</sup>١) وكتب المفنور له العلامة المحقق أحد تيمور باشا بخطه باكر هذه الترجة ما نصه: (حضر السيد ابن عقيل لمصر سنه ١٣٤١ ه وهو مسافر إلى الحج ، والتقيت به في القاهرة).

# عسليحسيدر

كان الشريف على حيدر من الأسرة التي تولت إمارة الحرمين الشريفين فينتمى محو الأمير على حيدر إلى أسرة آل زيد الذين حكوا الحجاز إلى سنة ١٢٥٠ ه وانتهى هذا الحكم بإلقاء القبض على الأمير الشريف غالب الذى نفي هو وأولاده السبعة وحاشيته وعددها أربعة وثلاثون شخصاً إلى سلانيك ، فتوفوا جميعاً في يوم واحد . فعينت الدولة المثمانية بعده بعدة وجيزة الأمير الشريف محمد عبد المعين بن هون جد الملك الحسين والأشراف المقيمين في جهات القبة .

ويجتمع نسب آل زيد وآل عون بعد اثنى عشر جداً ، فلم يكن لأسرة ال عون حكم في الحجاز إلا بعد تلك الحادثة التاريخية ، فلذلك وقعت منازعة بين الفريقين بسبب الحكم ، فكانت الدولة العثمانية تمين أمراء مكة من هذه العائلة أى من أسرة آل عون حتى الحرب العظمى .

وعلى أثر ثورة الملك حسين بنهضته المروفة وإعلان استقلاله عن الخلافة عينت الحكومة في سنة ١٩١٥م محو الأمير الشريف على حيدر أميراً بدلا من الحسين . تلقى علومه في السراى السلطانية مع أمهاء آل عنمان، فهو يحسن اللغات العربية والتركية والفرنسية والإنكليزية ، ومشغوف بالرسم والموسيق أيضاً . وكان عضواً بمجلس الشيوخ العنماني ووزيراً للأوقاف، وأميراً على مكة ، هو ذو شخصية قوية ولا يضارعها أحد من أبناء عشيرته .

وقد كان تميينه شريفاً للحجاز مماصدر به الأمر ولم ينفذ ، لا نـكسار الدولة في الحرب العظمي واستقلال الشريف حسين بالحجاز .

كما أنه قد أشيع العزم على انتخابه ملككا على سورية سنة ١٣٤٨ ه وهو ابن الشريف عبد المطلب .

وقد كان محباً للعلم والعلماء ولوعا بكل ما يكسب المرء إجلالا واحتراما، لا تصافه بالألخلاق الطيبة والمزايا الحيدة، وفي عطفه على الضمفاء والبائسين، والاجتهاد في الداب وراء مايفيد الناس في دنياهم وأخراهم بما يبذله من بر وإحسان، منفقاً في سبيل الله ما وسعه الجهد وما وجد إلى ذلك سبيلا.

كما كان يميل إلى جمع نفائس المؤلفات من مخطوطات نادرة ومطبوعات قيمة ، حتى إنه ترك مكتبه زاخرة بشتى المؤلفات الفريدة فى نوعها . وكانت مضرب الأمشال بما احتوته من المصنفات التى يندر وجودها فى كبرى المكتبات الأخرى .

the first of the second of

and the control of the second section of the second section of the second section of the second section of the

the state of the same of

Cape & Same of the granding the same

أعتلام الأميت رقذ



## تونس. والجزائر. والمغرب

| التار         | أسماء الأعلام | رنم | التاريخ | أسماء الأعلام            | ارقم مسلم      |
|---------------|---------------|-----|---------|--------------------------|----------------|
| - 1717 - 171A | × )           | ]   | *       | عبد القادر الجزائري      | <del>ئ</del> ا |
| *174X_174T    | 1             | į.  |         | عمد محود الزكزى الشنقيطى |                |



## عبدالقادرا كجزائري

#### A-17. - 1777

وقفت له على ترجمة - كنهما حفيده الأمير طاهر الجزائري، قال: هو: سمو الأمير عبد القيادر الجزائري الحسيني الكبير فرع الشجيرة الزكية ، وبدر العصابة الحسنية ؛ إنسان عين السادة الأخيار، وعقد جيد القادة الأبرار . صدر الشريعة بل تاجها 6 بدر الحقيقية بل معراجها . نخبة آل بيت اشهرت بالشرف أوائلهم وأواخرهم ، وأشرقت في أفق سماء السمادة فضائلهم ومفاخره . من عجرت عن حصر أوصافه الأقلام ، وتباهت بوجوده الليالي والأيام . وتزينت الطروس بغرر مزاياه ومداّ مه ، و تلت النفوس آيات الحد والإخلاص في محائفه . واسطة عقد الشرف المقتني ، وغمن شجرة الورد المجتنى . كمبة القاصدين، حرم الحائفين ، ناصر الدين، الأمير عبد القادر ابن محيي الدين بن مصطفى بن محمد بن المختار بن عبد القادر بن أحمد المختار ابن عبد القادر بن خدم بن أحد بن محمد بن عبد القوى بن على بن أحمد بن عبد القوى بن خالد بن يُوسف بن أحمد بن بشار بن أحمد بن محمد بن إدريس ابن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن فاطمة الزهراء بضمة خير الأنام، عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام .

ولد قدس الله سره في رجب سنة ألف وماثنين واثنتين وعشرين، ببلدة القيطنة التي اختطها جده بإيالة وهران من أعمال الجزائر. ثاني أنجال والده. ووالدته السيدة الشريفة الزهراء بنت السيد عبد القادر بن دوخه الحسيف. تربى فى حجر والده ، وفى مدرسته حفظ القرآن السكريم ، وأخذ العلم عن أهل العرفان .

وفى سنة ١٢٣٦ هـ ، سافر إلى وهران ، وحصل بها ، وبرع فى مختلف الفنون .

وفى سنة ١٧٤١ ه ، سافر منها برا ، صحبة والده ذى الكالات والعاوم الباهرة . قاصدين مكة المكرمة عن طريق القاهرة ، وبعد الحج رجعا إلى دمشق الشام، لزيارة الصلحاء والعلماء الأعلام وأخذ بها عن الولى الصالح الإمام حضرة مولانا الشيخ خالد المجدوى الطريقة النقشبندية . ثم غادرها إلى بغداد حيث أخذ الطريقة العلية القادرية على السيد محمود الكيلاني . ثم رجع برا إلى الشام . ومنها قصد بيت الله الحرام مرة أخرى ، وبعد أداء المناسك رجم من طريق البر إلى بلدته في السنة النالئة والأربعين بعد المائنين والألف من الهجرة .

وفى سنة ١٧٤٦ ه قام والده بأمر الجهاد ، فحارب معه سنة بن . وفى رجب سنة ١٧٤٨ ه ، بايعه أهل الجزائر أميراً عليهم الاشهاره بالشجاعة والعلم والصلاح والبراعة . فباشر الأعمال ، وركب الأخطار والأهوال . وأقام الإمارة على قدمى الفضل والعدل ، وزانها بما يؤيده العقل والنقل . وضرب السكة من فضة ونحاس ، وأنشأ المعامل للأسلحة واللباس . وقام بأمر الجهاد سنة عشر عاماً يحارب جيوش فرنسا ، ويحمى دينه ووطنه . وأظهر من الشجاعة والبسالة في كل مجال ما اشهر في الآفاق . وقد بسطت ترجمته في كشابى

المسى بد: ﴿ فَعَفَةُ الزَّائِرِ ﴾ في مآثر الأمير عبد القادر ، .

وكان يباشر القتال بنمسه، ويتقدم أصحابه في المواقف، فيرجع وألبسته عرقة من الرمى بالرصاص، ولم يصبه سوى جرح بكنفه وآخر بأذنه. وماتت تحته عدة خيول.

ثم هاجمته جيوش مراكش من جهة أخرى ، وبعد محاربات عديدة ، علم أن التسليم أولى ، فسلم لفرنسا على شروط مقررة وعهود ، وذلك في المحرم ١٢٦٤ هـ . وبق محجوراً عليه عندها .

وفى سنة ١٢٦٦ ه زاره فى محل إقامته بمدينة و أمبواز، نابليون النااث أمبراطور فرنسا، وبشره بإطلاق سبيله، وأهدى إليه سيفاً مرصماً، ورتب له ف كل سنة خسة آلاف ليرة فرنسية.

ثم سافر إلى باريس، ومنها إلى الآستانة حيث قابل الساطان عبد الجيد خان، فأكرم وفادته، ومنحه داراً عظيمة بمدينة و بورصه، ثم رجع سنة ١٢٧٠ ه. إلى الآستانة، وتوجه منها إلى باريس، ثم رجع إلى بورصة، وبقي مها حتى سنة ١٢٧١ ه. فنادرها إلى دمشق للإقامة بها.

وفى سنة ١٢٧٣ ه توجه إلى زيارة بيت المقدس ، وقرأ خلال شهر رمضان فى دار الحديث هناك : البخارى ، كما قرأ : الإتقان والإبريز فى مدينة الحقمقية.

وفى شهر رمضان سنة ١٢٧٥ ه. اعتبكت بالجامع الأموى ، وقرأ ؛ الشفاء والصحيحين فى مشهد الإمام الحسين رضى الله عنه . وفى سنة ١٢٧٧ ه زار حص وحماه ومنح من الدولة العلية النيشان الجيدى من الرتبة الأولى ، ونياشين كثيرة من دول مختلفة ، تقديراً لما أبداه من المساعدة للمسيحيين في الفتنة التي حدثت في تلك السنة .

وفي سنة ١٢٨٠ ه توجه إلى مكة المكرمة وأقام بها وبالطائف وبالمدينة المتورة سنة وستة أشهر ، وأخذ عكة الطريقة الشاذلية عن الشيخ محمد الفاسي .

وقى سنة ١٢٨٧ هـ قصد الآستانة وقابل السلطان عبد العزيز فأكرم نزله ومنحه النيشان العثمانى من الرتبة الأولى . ثم توجه منها إلى باريس فزاد له الأمبر اطور نابليون الثالث ٢٥٠٠ ليرة فرنسية ، على مرتبه السنوى السابق .

وفى سنة ١٢٨٦ ه دعى إلى مصر لحضور احتفال خليج السويس ، وقرأ « الفتوحات المكية » مرتين سنة ١٢٨٩ ه بعد أن أرسل عالمين لتصحيحها على النسخة الموجودة بخط مؤلفها الشيخ الأكير في «قونية» ، وأخذ الطريقة العلية المولوية على الدرويش صبرى شيخ طريقة المولوية بالديار الدمشقية .

وكان مالكي المذهب، عافظاً على السنن ، عاكفاً على شهود الجاعة ، كثير الصدقات . وجعل مرتباً في كل شهر العلماء الصلحاء والفقراء ، عاملا بنقوى الله في السر والجهر .

و تغلغل في آخر حمره في علوم القوم ، وأظهر من دقائق الحقائق وعوارف الممارف ما يؤذن بسمو مقامه وعلى قدره ، وكان يصوم شهر رمضان على الكمك والزبيب ، معتزلا عن الفريب والغريب . وله خلوة يتحنث بها في قصره بقرية أشرفية محنايا . وكان خلال مرض وفاته مشتغلا بالراقية والمشاهدة ، حتى إنه

ما أن ولاتأوه - برغم اشتداد آلام الكلى والمثانة طيلة ٢٥ يوماً - إلى أن انتقل إلى رحمة ربه الكريم في منتصف ليلة السبت ١٩ من رجب سنة ١٣٠٠ ه في قصره بقرية دمر بدمشق .

وصلى عليه بالجامع الأموى خلق كثير ، واجتمع فى جنازته أمم من جميع الملل ، ودفن ظهر يوم السبت إلى جوار الشيخ الأكبر سيدى محى الدين الماتى فى حجرته .

وقد توفى عن زوجته ابنة عمه وعشرة أولاد ذكور وست بنات، وثلاث جوار جركسيات وجارية حبشية . وكان رضى الله عنه معتدل القامة ، عظيم الهامة ، ممتلىء الجسم، وجهه أبيض مشرب يحمرة ، وشعر رأسه أسود ، إذكان يخضب بالسواد . أقنى الأنف ، أشهل العينين .

وله من المؤلفات تعليقات على حاشية جده السيد عبد القادر بن خده في علم السكلام ، وتنبيه الغافل وذكرى العاقل ، والمقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دين الإسلام من أهل الباطل والإلحاد. والمواقف في علم التصوف وله من الشعر الرائق والنثر الفائق ما يطرب الأسماع ، ويستهوى الألباب والطباع . كما كان يجيد اللعب بالشطرنج ، ويحسن الخياطة ولاسيما خياطة الشبكة . وبالجلة كان إماماً جايلا عالماً عاملا نبيها نبيلا زاهماً ورعاً مهيباً شجاعاً كريماً حليماً أواباً . رضى الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه . آمين .

وله ديوان شعر فائق العبارات، رائق الإشارات، معاه : « نزجة ألخاطر، في قريض الأمير كليد القادر» .

ومنه قوله مفاخراً بانهائه إلى آل البيت:

أبونا رسول الله خير الورى طرا

على كل ذى لب به يأمن الكفرا

وحسى جمــذا الفخر من كل منصب

وعن رتبة تسمو وبيضاء أو صفرا وقال قدس الله سره لما شاهد تشييد حصن « طازه » في أسرع وقت ، وأمر بكنابته على باب الحمين :

الله أع لم أن حدالم يكن

كلا وإت منيين لقريبة

مني وأصبح في النراب جـديــلا

ورضا الإكه هـو المني ، ويكون من

بعـدى انتفاع الخلق ثم طــويــلا

وقال أم أنركه إخوته وتوجهوا إلى مماكش في أيام الجهاد :

يام\_\_\_واد العين ياروح الجسد

ياربيــــــ القلب يا نعم السند

كنت لى قسرة الهنين ، وبها الله الله

راح قلم مال وولد

فرمى الدهر بعيسنى أسهما مندنايتم لا أرى فيها أحسد

وقال مستغيثاً ومتوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم:

یا سیــــدی یا رســـــــول الله یا سندی

ويارجأنى وياحصني ويامسددي

لا عسلم عندی أرجیه ، ولا عسل أمام نجسوای من هدی ومن رشد أبنی رضاله ولاشسی، أقدمه مسوی افتقاری وذلی واصفرار بدی

وقال مرحباً بالمالم المتفنن السيد محمد الشاذلي القسطنطيني ، حين زار ف منفاه بفرنسا :

أهــــلاً وسهداً بالحبيب القادم

هذا النهار لدى خــــير مواسم

جاء السرور مصاحباً لقدومـــه

وانزاح ما قدد كان قبل ملازمى
أفديــــك بالنفس النفيسة زائراً

من غــــير ما من ولست بنادم
طالت مساءلتي الركاب تشــــوقاً

للماظم

لاغرو إن أحببتكم من قبل ما شـــاهدتكم أنتم جال العالم لازلت ميمون النقيبة طالعاً بالسعد ذا فضل وخدن مكارم

وقال منحدثًا بنعمة الله :

الحمد لله الذي قــــد خصني بصفات كل النـاس لا النــناس

الجــود والمــلم النفيس، وإنـنى

لأنا الصبــور لدى- اشنداد البــاس وتحــدثى شــــــــكراً لنعمة خالتى

اذ كان في ضبى جيم الناس

### مُحَرِّمُ وَدُ إِلْمِرَكُونُ الشِفْيْطِي (١)

#### 1777 - 1750

هو الأسناذ العلامة الحجة الثقة إمام اللغويين في عصره شيخنا محمد محود ابن أحد بن محمد التركزي الشنقيطي، اشهر والده بالتلاميد بالدال المهملة، وسبب ذلك على ما أخبر في به أنه كان يقرى، تلاميذه في خيمة انفرد بها، فكان كل من يسأل عنه يقول: أين خيمة التلاميد ؟ ثم أطلق هذا اللقب عليه كما يقال: السادات الواحد من السادات الوفائية بمصر . وتركز به م فسكون: اسم قبيلته ، وهو في الأصل أموى النسب، ولهذا كان يكتب في توقيعه « العبشمي » نسبة إلى عصر . ثم ترك كتابته لما أقام بمصر .

قرأ على أبيه وبعض أقاربه ، كما أشار إلى ذلك فى ميميته التى نظمها لمؤتمر العلوم الشرقية بأستكهلم ، فقال :

وأرحم أم لم تبننى على غم عن الأب ثم الأخ والخال والأم تدقى لا عيى ولا فدم

غذانی بدر العلم أرأف والد ولم يفطانی عنه حتی رويته وعن غيرهم من كل حبر محيدع

ولازم أيضاً الشيخ عبد الوهاب الملقب بأجدود ، وعليه تخرج ، ثم تلقى الحديث عن ابن بلمس الجلني، واستظهر من المتون وأشعار العرب شيئا كثيراً

<sup>(</sup>١) كتبها بخطه للفيوراله العلامة المحتني أجد تيمور باشاً. وكان عنوالها بَالمدادالأجر

لم يذهب من حفظه حتى مات ، واشتهر باللغة والأنساب وانفرد بهما .

ثم رحل إلى المشرق وحج واجتمع بأمير مكة الشريف عبد الله بن محمد بن عون فأكرمه وطلب منه البقاء عنده فأجاب، وكانت تقع بينه وبين علما. مكة والواردين عليها مناظرات ومحاورات علمية في محلس الأمير . وصار يتردد في الإقامة بين مكة والمدينة إلى أن قصد القسطنطينية فأكرمه السلطان عبد الحيد وعرف قدره وأوفده سنة ١٣٠٤ ه إلى باريس ولندن والأندلس للاطلاع على ما في خزائنها من الكتب العربية النادرة وتقييد أسماء ما يوجد منها بخزائن القسطنطينية لتستنسخ، فسافر على باخرة خاصة . وكان ينزل حيثًا حل بدور السفارات المثمانية ، ولـكن المشروع أهمل بعد عودته . ثم لما شرع الملك أكار الثاني ملك السويد والنرويج في عقد المؤتمر النامن من العلوم الشرقية \_ أستكملم سنة ١٣٠٦ مطلب من السلطان عبد الحيد أن ينتدب الشيخ إليه ، فانتدبه مع مدحت أفندى الـكاتب التركي الشهير ، و نظم الشيخ قصيدتُه الميمية ليقدمها للمؤتمر ، وأولها :

ألاطرقت مى فتى مطلع النجم فريباً عن الأوطان في أم العجم

ذكر بها سبب هذه الرحلة وابتداء تحصيله للعلم بالمغرب، ورحلته إلى المشرق، وضمنها مسائل علمية، ورثى نفسه فيها، وختمها بذكر القبائل العربية المشهورة، ولكنه لم يسافر لاشتراطه شروطا أغضبت السلطان، فأمر بسفره إلى المدينة، ومنها قدم إلى القاهرة وألق بها عصا التسيار، واستحضر أهله

و كنبه من المدينة ، وأقبل على المطالعة والإفادة إلى أن توفى بدار سكنة القريبة من الأزهر قبيل الغروب من يوم الجمة ٢٣ شوال سنة ١٣٢٧ ه عن سن عالية ، ولم يمرض إلا أياما قليلة .

وكان رحمه الله نحيفا أسمر اللون شديد التمسك بالسنة قوالا للحق ولو على نفسه، مع حدة طبع زائدة، ولهذا لم ينتفع به إلا القليلون، وكان لا يمل المطالعة ليلا ونهارا حتى أضنته كثيرة الجلوس وسببت له أمراضا وآلاما ولاسيا لمما اشتغل بتصحيح المخصص، وأنه كان يقابله مع شخص آخر بمكان رطب في الطبقة السفلي من داره، فاشتد به مرض الصدر وألم الرثية في أطرافه، و كثيراً ماكان يقول: « أنا قتيل المخصص ، أنا قتيل الكتب » ، ولم يترك من الآثار إلا ( الحاسة السنية الكاملة المزية في الرحله العلمية الشنقيطية التركزبة ) ضمنها شيئًا من أخباره وقصائده وردوده على من خالفه في بعض المسائل العلمية وطبعت بالقاهرة في مطبعة الموسوعات سنة ١٣١٩ ، وله أرجوزه سماها (عذب المنهل والمعل المسمى صرف ثمل ) لم تطبع ، و ( إحقاق الحق وتبرىء المرب مما أحدث عاكش اليمني في لغتهم ولامية العرب) وهي حاشية على شرح لامية المرب لما كش اليمني ، وكان قد وفد على الشريف عبد الله بن محمد بن عون بمكة وقدم له هذا الشرح ، فطلب الشريف من الشيخ أن يكتب عليه فكتب هذه الحاشية وبين فها أغلاطه وهي مخطوطة لم تطبع. وكان شرع في تأليف كتاب سماه ( بنيان العلم المرص، في أوهام المخصص) لم يكتب

منه إلا ماطبع على حواشي المخصص، وكان صحح بمض الأوهام الواقعة في الطبعة البلاقية من الأغانى ، ولم يستوعب كل مافيه، فجردها من حواشي نسخته الشيخ الفاضل محمد عبد الجواد الأصمى وطبعها بالمطبعة الجالية بالقاهرة سنة ١٣٣٤ بعنوان: تصحيح الأغانى .

## أَجْمَدُ بِنَ الْجُوجَةُ إِلَيْوَنْسِيّ

#### 1411 - 1711 a

هو أبو العباس أحد بن عمد بن أحد بن حوده بن محدين على خوجة (١) ولد سنة ١٧٤٦ ، وتشأ في حجر علم وفضل : فقرأ على والده شيخ الإسلام النحو والفقه والأصول وعلم الكلام ، وووى عنه صحيح البخارى ، وجود عليه القرآن العظيم ، وأجازه إجازة عامة ، هذا فصها :

الحمد لله الذي وصل من انقطع إلى جنابه ، ووقف ضارعاً خاضعاً ببابه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ، صلاة وسلاماً نرجو بهما النجاة يوم العرض على الله من مناقشة حسابه ، وألبم عذا به .

وبعد قان ولدى الفاصل النجيب، الزكى الذكى الأريب، الجائز من العادم أوفر نصيب، الرامى في ميدانها بسهم مصيب، الأمجد الأنجد أبا العباس أحد زاده الله توفيقاً وحشر في واياه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقاً، قد التمس منى أن أجيزله فها تضمنه حذا الثبت وغيره مما أمليت أركنبت، وفي سأر ما هو لدى وصحت نسبته إلى". فها أنا قد أجزت له إجازة تامة في ذلك كله، علما منى بأنها من وضع الشيء

<sup>(</sup>١) وقفت له على ترجمة كتها بخطه صديقنا العالم الجليل السيد على الخضر حسين نقلا عن مذكراته الخاصة .

فى محله ، وأجزت له أيضا أن يجيز من أراد السكرع من حياضه ، والاقتطاف من أزهار رياضه . وأوصى ولدى بتقوى الله فى سره وعلانيته ، فإ نه سبحانه وتمالى مطلع على فعله وعلى نيته ، وأن لا ينسأنى بصالح دعواته ، فى خلواته وجلواته . والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم

في يوم الاثنين ١٩ صفر عام ١٧٧١هـ . محمد بن الخوجه

وقد بلغ من عناية والده به أنه كان إذا خطرت في باله مسألة من مسائل العلم وهو في سريره، ينبه ابنه من النوم ويلقيها إليه، لئلا يفوت صاحب الترجمة أخيذها عنه .

وأخذ عن عمه حسن بن الخوجه والشيخ حسين البارودى والشيخ محله الستارى والشيخ إبراهيم الرياحى والشيخ ابن ملوكه والشيخ محمد بن عاشور والشيخ ابن سلامة والشيخ محمد النيفر والشيخ معاوية والشيخ الخضار والشيخ الشاهد والشيخ محمد الشنقيطى .

وأجازله شيخ الإسلام الشيخ بيرم الراسع إجازة منظومة قال فيها : وبعد فاين نيل العسلم فحسر لصاحب يورث جسلالا

ولا سيا الحديث وأى شخص

يزاوله ولم بحمس مآلا

ومن قاده التوفيق حستى بالماد التوفيق

الما الما تردى من مطارفه وجالا

وأسهر جفنته فبسه اكتسابا الساء المسابات

وبالغ في تطلبه فن\_\_\_\_الا

أبوالعباس أحمد وهو من قد الله المناس أحمد وهو المن قد الله المناس المعاد وهو المن قد الله المناس الم

عجرت إذا طلبت له مشالا

وباين الخوجنة الأسمى أبينه

محمد الهام حوى احتفالا

ومن أضحى لذاك الليث شملا

فقد سبق الجهابذة الرجالا

وقــد طمحت إلى الإسناد نفس

زكت منه وأحسنت الفعسالا

إجازته وقسد ظل السكالا

وكرر في عنايته السؤالا

فأحجم عن إجابته حياء

وأوسعه لذا المعيى المطالا

ولما لم يجمعه من ذاك بدأ

ولا أعـــنى الملــح ولا أقالا

تجشمهـا ولبس لهـا بأهـــــــل

مساعف\_ة لراغبه وقالا

أجـــزت له رواية ماروی لی

أساندة وقد كانوا جبالا

تولى صاحب الترجة خطة الندريس بجامع الزيتونة ، فيهر العقول بتحقيقه وبراعة أسلوبه ، وتولى الإمامة بجامع محمد باى ، ومشيخة المدرسة الشماعية ، وخطب من إنشائه الخطب البليغة ، وتولى خطة القضاء في ربيع الأول سنة ١٢٧٧ فقام بأعبائها أحسن قيام ، وتولى الإفتاء في المحرم سنة ١٢٧٩ ، ورجع إلى التدريس يجمع بين التدريس والفتوى، ولا يصح الجمع بين القضاء والتدريس.

ولما توفى الشيخ معاوية ولاه المشير على الصادق باى منصب شبخ الإسلام في صفر سنة ١٢٩٤ . وانتصب لدرس تفسير البيضاوى عام ولايته مشيخة الإسلام فأبدع فى التقرير ، وكان درسه موردا لأذكياء العلماء ، وشرع فى الكتابة على حواشى عبد الحكيم على هذا التفسير ، ولكن عاقه عن الاستمرار على ذلك الدرس ماطرأ على سحمه من صمم .

وكان رحه الله لطيف الحاضرة ، حسن النظر في مذاهب السياسة الشرعية عالى الهمة ، حسن اللقاء .

( مؤلفاته ) منها : المرشد ، ورسالة في حسكم الانتفاع بشواطىء البحار

ومعظم الأنهار، والصبح المبين، ونفئة المصدور. وتصدى لتكيل حاشية والده على الدرر من أولها، لأن والده شيخ الإسلام ابتدأ تلك الحاشية على كتاب النكاح.

وحرر من الفتاوى ما لايسع القلم استيمابه، وكان يصوفها على طريقة النظر المستقل، فيطبق الأصول والقواعد على الوقائم مع رعابة المصالح ومقتضيات الأحوال، ويجمع في أكثرها بين المذهبين الحنني والمالكي .

ومابرحت مجالسه بأهل العلم والأدب حافلة ، وبراعته على تحرير الفناوى عاملة ، إلى أن توفى سنة ١٣١٠ ه تغمده الله برحمنه ورضوانه .

# محسّمال محصرحسين

#### ▲ 1444 — 1444

ولدالشيخ محمد الخضر حسين (١) بمدينه نقطة بالقطوالتونسي في ٢٦ رجب سنة ١٢٩٣ هـ واشتغل بالعلم بعد أن حفظ القرآن ، فقرأ بعض الكنب الابتدائية ببلده ، وفي آخر سنة ١٣٠٦ هـ ، رحل مع أبيه وأسرته إلى القاعدة التونسية ، فدخل الكلية الزيتونية سنة ١٣٠٧ هـ وقرأ على أشهر أساتذتها ، وتخرج عليهم في العلوم الدينية واللغوية ، ونسخ فيها وفي غيرها . فطلب لتولى بعض الخطط العلمية قبل إتمام دراسته ، لكنه أبي وواظب على حصور دروس العلماء والأكابر مثل عمر بن الشيخ ، والشيخ محمد النجار . وكانا يدرسان التفسير ، والشيخ سالم بوحاجب ، وكان يدرس صحيح البخارى .

ثم رحل إلى الشرق سنة ١٣١٧ ه ولكنه لم يبلغ طرابلس حتى اضطر إلى الرجوع بعد أن أكام بها أياما . فلازم جامع الزيتونة ، يفيد ويستفيد إلى سنة ١٣٢١ ه فأنشأ فيهامجلة السعادة العظمى، ولتى في سبيل بث رأيه الإصلاحي ما يلقاه كل من سلك هذا السبيل .

وفى سنة ١٣٢٣ هـ ، ولى القضاء بمدينة بنزرت ، والتدريس والخطابة بجامعها الكبير . ثم استقال ورجع إلى القاعدة التونسية ، وتطوع للتدريس

<sup>(</sup>۱) كتب المؤلف هذه الترجمة في حياة المترجم ، وكان صديقه ، وأوصى بأن بدفن إلى جواره ، وقد أنشأ الشيخ الخضر جميسة الهداية الاسلامية وأصدر مجلة لها ، وعين عضوا بالمجمع العلمي العربي بدمشق وعضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ثم اختير شيخا للأرهر في بداية ثورة ٢٣ بوليوا سنه ٢٩٥١ ، وتوفى سنه ٢٩٥٩ ،

بجامع الزيتونة ، ثم أحيل إليه تنظيم خزائن الكتب بالجامع المذكور . وفي سنة ١٣٧٥ ه اشترك في تأسيس جمية زيتونية . وفي هـذه المدة جمل من المدسين الممينين بالجامع .

و فى سنة ١٣٢٦ ه ، جعل مدرسا بالصادقية ، وكلف بالخطابة بالخلدونية .
ولما قامت الحرب الطرابلسية بين الطليان والمثانيين كان من أعظم الدعاة
لإعانة الدولة . ونشر مجريدة الزاهرة قصيدته التي مطلعها :

(ردوا على مجدنا الذكر الذي ذهبا

یکنی مضاجعنا نوم دهی حقبا)

ثم رحل الى الجزائر فزار أمهات مدنها ، وألق بها الدروس المفيدة . ثم عاد إلى تونس، وعاود دروسه فى جامع الزيتونة ، ونشر المقالات العلمية والأدبية فى الصحف .

وفى سنة ١٣٣٠ ه سافر إلى دمشق ماراً بمصر ، ثم سافر إلى القسطنطينية فدخلها يوم إعلان حرب البلقان ، فاختلط بأهلها وزار مكاتبها ، ثم لما عاد إلى تو نس فى ذى الحجة من هذه السنة نشر رحلته المفيد، عنها وعن الحالة الاجتماعية بها ببعض الصحف ،

ثم جعل عضوا في اللجنة التي ألفتها حكومة تونس للبحث هن حقائق في تاريخ تونس، ثم ترك ذلك لما هزم على المهاجرة إلى الشرق. فرحل إليه ونزل مصر وعرف بعض فضلائها، ثم سافر إلى الشام ثم للمدينة ثم للقسطنطينية ثم عاد إلى دمشق معينا مدرسا للغة العربية والفلسفة بالمدرسة السلطانية بها ، وبقى كذلك إلى أن اتهمه مدة الحرب العظمى جمال باشاحا كم سورية بكتم حال المتآمرين على الدولة ، واعتقله ستة أشهر وأربعة عشر يوما ، ثم حوكم فبرىء من النهمة فأطلق سبيله في شهر ربيع الثاني سنة ١٣٢٥ ه .

ومن شعره في حبسه ، وكانو ا حالوا بينه وبين أدوات الـكتابة :

كات لا يضحو عن الطرس فناما

ه\_\_\_ل بذود الغمض عن مقلته

أو يلاقي بعــــده الموت الزؤاما

أنا لولا همـــة نحــــد إلى

خ\_\_\_دمة الإسلام آثرت الحامل

ليست الدنيــا وما يقسم مــــــن

زهرها إلا سراباً أو جم\_\_اما

ثم استمر في الندريس بالمدرسة بدمشق ، إلى أن دعى إلى القسطنطينية سنة ١٣٣٦ ه فجمل منشئا عربياً بوزارة الحرب، وواعظاً بجامع الفاتح. فبق كذلك إلى سنة ١٣٣٧ ه ففارق الآسنانة وعاد إلى دمشق، وقال في ذلك:

أنا كأبن الكريم والأرض ناد مستعدة فيهيث الكريم

والمطيب المنظوف في كالسفاة

رب كأس هوت إلى الأرض صدعا

بين كف تديرها والمسلة

فاسمى ياحباة بى لبخيل

جنن ماقيه طـــافح بالـبات

وعين عضواً بالجمع العلى العربى بدمثق ومدرسا ببعض المدارس . فلم يباشر شيئا من ذلك ، بل سافر قاصدا مصر ، ونزل بها ، فولى التصحيح وعل الفهارس بدار الكتب المصرية .

ومن مؤلفاته: نقض كتاب الإصلام وأصول الحسكم، وحياة أبن خلدون، والخيال في الشعر العربي، وحياة اللغة العربية وغيرها (١)

<sup>(</sup>١) نوق إلى رحمة الله سنة ١٣٧٨ هالموافق سنة ١٩٥٩ م وصلى على جنها نه بالجامع وقد احتفل رجال الدين والعلماء و محسوم بتشيده جنازته ، ودفن مجوار جنهان المنفور له العلامة أحد تبدور باشاً . عدا فن الأسرة التيمورية بالإمام الشافسي أرضي الله عنه ، بناء على وصيته بذك .

# محتومات الكناب

| صفحة        | *                    | inin                                         |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>A</b> .• | زين المرصفي من و و و | تقديم بقلم المربى الكبير الإستاذ ٣           |
| ۸Y          | حسن عبد الباسط الحوى | السيد محمد بوسب وزير التربية والتعليم        |
| ٨٥          | رضوان محمد المخللاتي | دراسة تحلياية بقلم الأديب المحقق ٧           |
| 94          | حسن الطويل           | الأستاذ عجر عبد ألنني حسن                    |
| 1.4         | مصطنى السقطى         | هـ ذا الكتاب ١٧                              |
|             | أچد الرفاعي          | بقام الأستاد محمر شوق أمن عضو اللجنة المستاد |
| 11.         | على محمد السلاوى     | ورثيس التحرين عجمع الأغسة المربية            |
| 118         | حسونة النواوى        | أعــالم مصر                                  |
| 14.         | عبدالله نديم         | ·                                            |
| 128         | محمد عبده محمد       | حسن العطار ١٩                                |
| 177         | أحمد أبو خطوه        | محمد أبو الفتح ٣٩                            |
| 179         | أحمد مفتاح           | محمد الأشموني                                |
| 144         | - •                  | إبراهيم مرزوق ۲۳۰۰                           |
| 199         | محمد الإدريسي        | محمد عياد الطنطاوى                           |
| ۲٠٤         | عبد الحميــ نافع     | على الدي ٢٥                                  |
|             |                      | محمد الطنطاوي ۸۵                             |
|             |                      | محد العباسي المهدي                           |
| 7·X         | إبراهيم باشا ،       | محد أبو الفرج الدَمهوري - ٢٣٠                |

## أع\_لام الشام

|                                        | ,                                |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| نیمان الألوسی                          | محد صنع الله الحالدي             |
| محود شکری الآلوسی ۰ ۰ ۱۱۳              | كال الدين الغزى ٢١٨              |
|                                        | محمد المطار ۲۲۲                  |
| الحاج عرزاده . و و م                   | موسی الخالدی ۲۲۶                 |
| البدلا مختار فنحى • و مين و ١١٠٠٠      | عبد الرحمن الكزبري الثاني ، ٢٠١٦ |
| أبو محمد عبد الله السكردي البينوشي ٢٢١ | أحد الحجار الحابي ٢٢٨            |
| عبد الغفور البغدادي ٠٠٠ ٣٢٢            | مصطفی الحالدی ۲۳۶                |
| على السويدي البغدادي • • • ٣٢٢         | مصطفى المغربي الدرغوثي : ٢٣٦     |
| مكي إجماعيل ولي ٠ ٠ ٠ ٢٣٣              | محمد النميمي المغربي ٢٤١         |
| نامی الأرمیلی ۰ ۰ ۰ ۳۲۳                | أحد الحلواني ٧٤٥                 |
| سلمان الموصلي ٢٧٤                      | محود الحزاوى ۲٤۸، ۲۲۸            |
| عناية الله القبولي • • • ٢٧٤           | أحمد عبد الني عابدين . ٢٥١       |
| النلاعبد الرحمن بن ابي بكر • ٢٢٥       | محمد علاء الدين عابدين ٢٥٢       |
| عبد العزيز الشواف • • • ٣٢٥            | أخمد الفحاوى ۲۵۷                 |
| محمد جواد السباهبوشي ٠٠٠٠ ٢٣٦          | حسين عودة ٢٦٤                    |
| صالح التميمي ٠٠٠ ٣٢٧                   | محمد المبارك الحسنى ۲٦٧          |
| على السويدى ٠ ٠ ٠ ٣٢٧                  | محمد بدر الدين ۲۷۳               |
| خالد النقشيندي ٠ ٠ ٠ ٢٧٨               | طاهر الجزائري ۲۸۹                |
| عبد الجليل البصرى • • ٢٢٩              | سليم الآمدي البخاري ۲۹۳          |
| ا أحمد السوُيدي ٠٠٠٠ ٢٢٦               | محمد أبو الحير عابدين ۲۹۷        |
| عبد الغفار الأخرس • • • ٣٢٠            | حسن المدور البيروتي ٣٠٠٠         |
|                                        |                                  |

أمين الواعظ أعلام الحجاز وحضرموت 221 على السكردي 221 محد شهاب الدین الصری . 257 المتلاعثهان الحبورى 227 علوى بن أحمد السقاف داود الكرخي 🕠 444 عثمان الراضي 444 حسين النزدري محمد بن عقيل العلوى عبد الفتاح البغدادي 444 على حيدر عبد السلام افندى • 244 لمعماعيلي الموشل • -240 أعللم الأفارقة على فيظى الفتى • حيدر سليان الحلي ١٤٦٠ عبد القادر الحز اثرى ١٠٠٠ آحد الشاهدي - - -على محود التركزي الشنقيطي 777 ٣٣٧ | أحمد بن الحوجه النو نسى ـ عباس السكرخي • عبد الرازق الأعظمي . • ٣٣٧ عد الخضر حسين . TYA